

الغيبة عند الشيعة "الاثنا عشرية" وأسبابها – دراسة تحليلية نقدية

إعداد الدكتور: طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني



#### المقدمة:

إنَّ الحمدَ لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين.

قال - تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَائِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَشَم مُسْلِمُونَ ﴿ كَا اللّهِ عَمَانَ اللّهِ عَقَائِمُ اللّهِ عَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا عَمَان : ١٠٢]. وقال - تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاتًا وَاللّهَ الّذِي مُسَاتًا لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [ الله وَبُنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [ النساء: ١]. كما قال -تعالى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَوْلُولًا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُوا فَوْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلِي الللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا الللللّهُ اللّهُ عَلَا اللللّهُ الللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

فلا خَفَاءَ فِي أَن القلوب تتشوّق لمعرفة الحق مع قربها منه، وقد أضاء الله لنا الطريق بأن جعل الحق صراطا مستقيا، حاليا من المتناقضات، قال-تعالى-: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَا مَن عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ اَخْذِلَافًا كَيْرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

وقال-تعالى-: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَّ تَزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ {فصلت: ٤٢ }. وأمر عباده أن يدعو الله في كل صلاة الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا حال المؤمنين.

ولكن شأن الشيعة في عقائدهم خلاف ذلك؛ إذ لا تخلو عقيدة من عقائدهم من تناقضات كثيرة، وهذا ما لفت أنظار الباحثين في كتب الشيعة وأقوالهم، فكل عقائدهم تدور في فلك الإمامة، فإن هُدمت انهار دينهم وحرّ عليهم السقف من فوقهم. والغيبة جزء متفرع لا ينفصل عن الإمامة عندهم، فنقدها، نقد للإمامة، ونقد الإمامة نقد للغيبة.

ولا أقول إن الأمر دائر بين الإمامة والغيبة فقط، بل ينال عقائدهم الأخرى ويبطلها: كالرجعة، والعصمة، والتقية.

وهذا شأتهم، فإذا كذبوا في مسألة باغتهم خصومهم بلوازم كذبهم، فيكذبون فرارا منها، وهَلُمَّ جَرَّاً إلى أن يتسلسل الكذب إلى جميع عقائدهم.

ولا أطيل في وصف حالهم؛ لأنه سيأتي في مطالب هذا البحث ما يوضح ذلك، ولكن من متطلبات البحث العلمي إبراز أهمية البحث؛ ولذلك أطرح سؤالا في ذلك فأقول: ما أهمية هذا البحث؟ وما أسباب اختياره؟

الجواب: يكون عبر النقاط الآتية:

١- لم يُبحث هذا الموضوع- فيما أعلم-، ولم يُجمع شتاته بعذا المنهج الذي سرت لليه.

٢-رأيت أن موضوع نقد الغيبة يهدم أصول الشيعة "الاثنا عشرية"، منها: الإمامة.

٣-هذا البحث يوضح علاقة الغيبة بالعقائد الفاسدة، ويبرز التناقض بينها.

ولأجل ذلك كلهِ اجتهدت أن أُنشىء في هذا الموضوع إسهامًا في صد هذه العقائد الخرافية، ومحاولاً أن يكون ذلك بمنهج علمي مُنضبطٍ، وحتى يتحقق ذلك؛ كان من الضروري تصورُ الموضوع من جوانبهِ الآتية:

د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني

١ –التعريف بالغيبة؟

٢ – علاقتها بالعقائد المنحرفة الأخرى.

٣-ذكر الأسباب الوهمية التبريرية عند "الاثنا عشرية" ونقدها.

٤-ذكر الأسباب الحقيقية للقول بالغيبة.

٥-إبطال الغيبة عموما.

#### الدراسات السابقة:

هذا البحث بعنوانه ومواضيعه ومنهجه لم أر أنه طُرق، إلا أنه من الواجب أن أشير إلى أن هناك أبحاثًا سابقة تطرّقت لهذا الموضوع ضمن موضوع عام يتكلم عن الشيعة، أما تخصيص بحث بمذا العنوان فلم أقف إلا على بحث بعنوان: (عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية وبيان بطلانها-دراسة ونقد-) وهو رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، قد تشرّفت بأن أكون عضوا مناقشا لباحثها وهو الأخ: عبد الخالق السعدون.

وبعد اطلاعي على الرسالة السابقة رأيت أن أضيف الجديد إليها، وهذا يتضح عبر المقارنة الآتية:

| عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية | الغيبة عند الشيعة "الاثنا عشرية" وأسبابَها |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| وبيان بطلانها                          |                                            |
| ١-ذكر خمسة أسباب(١).                   | ١ –ذكر أحد عشر سببا.                       |

<sup>(</sup>۱) ينظر: (ص:۱۷۱–۱۷۶).

| ٢-ذكر عقائد نشأت بسبب الغيبة(١).    | ٢-ذكر علاقة أهم عقائد الشيعة "الاثنا |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | عشرية" بالغيبة، وقد أضاف الجديد:     |
|                                     | كأسرار الحروف وحساب الجُمّل وغيرهما. |
| ٣- لم يذكرها.                       | ٣-ذكر مسالك الشيعة "الاثنا عشرية" في |
|                                     | توجيه إشكالية غياب الإمام.           |
| ٤ - لم يقسمها، وقد يشير لشيء من ذلك | ٤ -قسم الأسباب إلى حقيقية ووهمي.     |
| في ردوده.                           |                                      |

#### خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، ثم فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد: التعريف بالشيعة "الاثنا عشرية"، والغيبة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالشيعة الاثني عشرية.

المطلب الثاني: التعريف بالغيبة.

المبحث الأول: علاقة أهم عقائد الشيعة "الاثنا عشرية" بالغيبة.

المطلب الأول: علاقة الرجعة بالغيبة.

المطلب الثاني: علاقة التقية بالغيبة.

المطلب الثالث: علاقة البداء بالغيبة.

المطلب الرابع: علاقة علم الأسرار وحساب الجُمّل بعقيدة الغيبة.

المبحث الثاني: أقسام الغيبة.

المطلب الأول: الغيبة الصغرى.

<sup>(</sup>١) وما ذكرها يختلف عن العقائد التي ذكرتها، عدا عقيدة الرجعة والتقية، فقد ذكرتهما بمبحث علاقة الغيبة أهم عقائد الشيعة "الاثنا عشرية". ينظر: (ص:١٧٦-٢٧٨).

المطلب الثانى: الغيبة الكبرى.

المبحث الثالث: أسباب غيبة الإمام.

المطلب الأول: مسالك الشيعة "الاثنا عشرية" في توجيه إشكالية غياب الإمام.

المطلب الثاني: أسباب غير حقيقية قال بها "الاثنا عشرية".

المطلب الثالث: أسباب حقيقية.

أولا: أسباب مرتبطة بعقيدة الإمامة.

ثانيا: أسباب متعلقة بمكاسب مادية.

ثالثا: أسباب مرتبطة بالسياسة.

رابعا: أسباب خارجية لها جذور بأديان ونحل سابقة.

المبحث الرابع: إبطال عقيدة الغيبة.

#### عمل الباحث:

راعيت أن أسير في هذا البحث وفق الآتي:

أولًا: في تقسيم البحث قسمته إلى أربعة محاور:

المحور الأول: تمهيدٌ واستفتاحٌ ضروري للبحث عبر تعريف الشيعة "الاثنا عشرية" والغيبة.

المحور الثاني: تحريرُ علاقة أهم عقائد الشيعة "الأثنا عشرية" بالغيبة.

المحور الثالث: تصورٌ عام لمسالك الشيعة "الاثنا عشرية" في توجيه إشكالية غياب الامام.

المحور الرابع: جمعُ أقوال الشيعة لأسباب الغيبة وتحليلها ونقدها.

المحور الخامس: استنتاج الأسباب الحقيقية وقد جعلتها آخر البحث قبل مبحث إبطال الغيبة؛ مراعاة لربط الأفكار، وتسلسلها.

المحور السادس: أعزو الآيات في نفس النص، وأضعها بين معقوفين:[اسم السورة: الرقم]، وأضع الآيات بين قوسين ﴿ ﴾.

ثانيًا: المنهج العام للبحث.

١ - سرت في هذا البحث مستخدماً بعض المناهج العلمية؛ منها:

-المنهج التحليلي في تحليل الآراء والأفكار التي تتعلق بموضوع بحثي لبيان صحيحها من فاسدها.

-المنهج النقدي في عرض الآراء والأقوال.

٢ - لا أقوم بترجمة أسماء الأعلام.

٣-أقوم بتعريف بعض المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك.

هذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين. وصلى الله وسلم عليه نبيه وآله وصحبه أجمعين.

كتبه

د. طارق بن سعيد بن عبد الله آل دبيس القحطاني

### التمهيد التعريف بالشيعة الاثنا عشرية، والغيبة

المطلب الأول: التعريف بالشيعة "الاثنا عشرية".

"الاثنا عشرية" هي إحدى فرق الرافضة، ولهم أسماء أحرى؛ منها: (الجعفرية، الإمامية، الخاصة-أطلقوها على أنفسهم-، القطعية، أصحاب الانتظار) ويعتقدون أن عليًا-رضي الله عنه- هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين-، وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأنهم جعلوا الإمامة أصل الأصول عندهم، وكفروا عليها كل من لم يوافقهم عليها، فهي الأصل في قبول الأعمال، بل الإمامة عندهم منصب إلهيّ مقابل لمفهوم النبوة (ابل إن غلاقهم يجعلونها فوق مقام النبوة (الإمامة عندهم منصب إلهيّ مقابل لمفهوم النبوة (الإمامة عندهم منصب إلهيّ مقابل لمفهوم النبوة (الإمامة عندهم منصب إلهيّ مقابل المفهوم النبوة (اللهمة عندهم منصب إلهيّ مقابل المفهوم النبوة (اللهمة عندهم منصب إلهيّ مقابل المفهوم النبوة (اللهمة عندهم منصب إلهيّ موسل) (اللهمة عندهم على الله عليه وسلم-، بل أعظم.

وشُمُّوا به "الاثنا عشرية"؛ لأنهم يعتقدون بإمامة اثنا عشر رجلاً من آل البيت، ثبتت إمامتهم -حسب زعمهم-بنص من النبي-صلى الله عليه وسلم-، وكل واحد منهم يوصي بها لمن يليه. وهم على النحو الآتي:

- ١. على بن أبي طالب -رضى الله عنه-يلقبونه بالمرتضى (٤٠ه).
  - ٢. الحسن بن على -رضى الله عنه-ويلقبونه بالمجبتي (٥٠هـ).
  - ٣. الحسين بن على -رضى الله عنه-يلقبونه بالشهيد (٦١هـ).

<sup>(</sup>١) ينظر: أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر لما عقده الكليني في الكافي من أبواب في كتاب الحجة: (ص٧٦-٢٥) وهو يمثل ثلثي الأصول من الكتاب تقريبًا.

<sup>(</sup>٣) الحكومة الإسلامية (ص:٥٢) وينظر: تفضيل الأئمة على الأنبياء، على الميلاني (ص: ٢٩).

- ٤. على بن الحسين (٩٥ هـ)، ويلقبونه بالسَّجَّاد.
  - ٥. محمد بن على بن الحسين الباقر (١١٤هـ).
- ٦. جعفر بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله-الصادق-(١٤٨ه).
  - ٧. موسى بن جعفر الكاظم(١٨٣هـ).
  - ٨. علي بن موسى -الرضي-(٢٠٣هـ).
  - ٩. محمد بن على -الجواد-(٢٢٠هـ) ويلقبونه بالتقى.
    - ١٠. على -الهادي-بن محمد الجواد (٥٤ مه).
  - ١١. الحسن بن على العسكري (٢٦٠هـ) ويلقبونه بالزكي.
- ۱۲. محمد بن الحسن العسكري الغائب (۲۰۱-...) (۱) يلقبونه بالحجة القائم المنتظر (۲).

<sup>(</sup>۱) ينظر للاستزادة في توضيح مذهب الرافضة والرد عليهم: الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني (ص: 7.7) وما بعدها) منهاج السنة النبوية (1/2) وما بعدها) القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر (ص: 7.7) وما بعدها) الخطوط العريضة، محب الدين الخطيب(ص: 9.7) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/10) الشيعة والتشيع (ص: 170 وما بعدها) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1/9.70-0.00) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (عرض...ونقد) للدكتور/ناصر القفاري (1/0.000 وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) ومن ألقابه عندهم أيضا: (أمير الأمرة، خاتم الأوصياء، خاتمة الأئمة، بقية الله، خليفة الله، الثائر، الجابر، الجنّب، الجوار الكنس، غاية الطالبين، الغريم، الغلام، الغوث، الفتح، الفقيه، قائم الزمان، كاشف الغطاء، المأمول، المحسن، المديل، المضطر، المفرد من أهله، الملك، الملهوف، المنصور، النصر، المنتقم، الموتور بأبيه، الوارث، الوتر، الحامد، الحجاب، الحقّ، الخازن، الخلف الصالح، الداعي) ينظر: موجز دائرة معارف الغيبة (ص: ١٤٨،١٥٤،٣٦،٣٤،٢٥،١٣٥، ١٢٥،١٥٤).

### ومن مظاهر الغلو- أيضا- عندهم ما يلي:

-أنهم يجعلون الإمامة جزءا من أركان الإسلام، ففي الكافي للكليني وضع كتابا (للإيمان والكفر)، باب (دعائم الإسلام) وجعل الإمامة من الأركان الخمسة حيث ينقل رواية عن أبي جعفر أنه قال فيها: ((بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية)) (١).

# -الأئمة دون غيرهم هم الذين جمعوا القرآن كله $^{(7)}$ .

وهذا يلزم منه القول بتحريف القرآن؛ لأن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن، ويلزم منه أن يكون القرآن غير متواتر. وسيأتي الكلام عن قولهم بالتحريف.

-يزعمون أنهم أول الخلق ولولا الأئمة ما خلق الله السماوات والأرض، ولا آدم ولا حواء، ولا جنة ولا نار.

في رواية مزعومة عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني، قال: علي-عليه السلام-: فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: يا علي! إن الله -تبارك وتعالى- فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك، فإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا، يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا، يا علي، لولا نحن ما خلق الله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا، يا علي، لولا نحن ما خلق الله يدولا حوا، ولا الجنة ولا النار، ولا السماء ولا الأرض، وكيف لا يكون أفضل من

<sup>(</sup>١) الكافي (١/٢٦٣–٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر للاستزادة: الروايات المذكورة في الكافي، كتاب الحجة، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كلّه (١٠٤/١-٥٠).

الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا - عز وجل- وتسبيحه، وتقديسه، وتقديسه، وتقليله؛ لأن أول ما خلق الله -عز وجل- أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده...) (١).

-أنهم يجعلون نصوص التوحيد في ولاية الإمام. وذلك باعتقاد أن الإمام هو الواسطة بينهم وبين الله، بل معرفة الإمام عندهم مرتبطة بمعرفة الله. فجاء في رواية عندهم عن أبي جعفر أنه قال: ((إنما يعرف الله —تعالى—ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله—عز وجل—ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا)) (٢).

## -القول بتحريف القرآن الكريم عند أغلبهم.

فهم يقولون بتحريف القرآن اللفظي تقريرا واعتقادا وأنه وقع حقيقة، فيذكر الكليني فهم يقولون بتحريف روايات تؤكد قولهم بالتحريف  $(^{7})$ ، وكثير من أئمة الشيعة يقولون بتحريف القرآن  $(^{1})$ ، وقد جمع الشيخ (إحسان إلهي ظهير) أكثر من أربعين حديثاً من أمهات كتب القوم، كلها تنص على أن القرآن حرّف وغيّر، زيد فيه ونقص منه كثير  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) كمال الدين (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه(٤٧٢) (٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) الكافي، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام(٦٣٨) (١ /١٠٨-

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب (مخطوط) فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي [تم تحمّيله من موقع www.aansar.com] وقد صُنف لإثبات وقوع التحريف، وتفسير الصافي (٤٩/١)، والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري (٢/٥٥٦-٢٥٠)، وللاستزادة في بحث هذه المسألة واثبات أن الشيعة يقولون بالتحريف ينظر: الفصل في الملل لابن حزم (٤/١٣٩)، الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير (ص٢٧-١٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر لكتابه: الشيعة والقرآن (١٦٦ وما بعدها).

وهذا يؤكد أن لهم أحكامًا وعلومًا خاصة مستمدة من مصادر تختلف عن مصادر أهل السنة والجماعة.

كذلك هم من حيث الواقع والتقرير يحرّفون معاني القرآن بما يوافق معتقدهم وخاصة في الإمامة.

ومن هذه التفسيرات الباطنية ما جاء في تفسير قوله -تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَىٰ الْمُسْمَاءُ الْحُسنى فَالَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف من الآية ١٨٠] عن أبي عبدالله أنه قال: ((نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا)) (١).

وكتاب الكافي مليء بمظاهر الغلو وخاصة في كتاب الحجة (٢)، فمثلًا: يذكر الكافي رواية عن أبي جعفر –رحمه الله-في تفسير قوله –تعالى-: ﴿ كُذَّبُوا بِكَايِتِنَا كُلُهَا ﴾ [القمر:٤٦] (أن المراد بالآيات هم الأوصياء كلهم) (٣). ولا شك أن هذا يناقض سياق الآية نفسها؛ لأنها في بيان قصة فرعون قال –تعالى-: ﴿ وَلَقَدْجَآءَ المُورَوَّوَنَ النَّذُرُ ﴾ [القمر:٤١]. وهذا يبين مدى خطورة الأمر. فصار منهجهم قائمًا على قطع الصلة بالقرآن والسنة النبوية عبر الطعن في الصحابة حفظة القرآن والسنة (٤١)، وحصروا الدين

<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب التوحيد، باب النوادر(٣٥٥) (٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) الكافي (١/٦٧-١٣١).

<sup>(</sup>٣) الكافي، باب (أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة)، (٥٣٧) (٩٥/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر للاستزادة حول عقائد الشيعة في هذا الموضوع: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (عرض...ونقد) للدكتور/ناصر القفاري (١١٥٥-١٥١) (١١٥٥-١٥٥)، ومجموعة رسائل بعنوان: براءة آل البيت من روايات قطع الصلة: بالخالق عز وجل-، بالنبي-صلى الله عليه وسلم-، بالقرآن الكريم، بالصحابة والعرب جميعًا، ومن انتقاص الأنبياء والملائكة وانتقاص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضى الله عنه-، للدكتور: أحمد بن سعد حمدان الغامدي.

في جانبٍ لا أقول ضيق بل مفتعل لا حقيقة له، حتى أوقعهم في إشكالات كبيرة نجمت عنها آثارٌ خطيرة على الأمة.

#### -الطعن في الصحابة.

قدح الشيعة "الاثنا عشرية" في الصحابة وطعنهم فيهم أمر مستفيض وثابت، ولا يحتاج إلى مزيد بيان، فكتبهم طافحة بتكفيرهم (١)، ومن ذلك ينقل الكليني رواية عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر –عليه السّلام–: ((جعلت فداك، ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدّثك بأعجب من ذلك، المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا –وأشار بيده – ثلاثة) (١).

قال الأسفراييني، أبو المظفر (٤٧١ه): (واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة، ويدعون أن القرآن قد غير عماكان، ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة، ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي فأسقطه الصحابة عنه) (٣).

المطلب الثاني: التعريف بالغيبة.

أولا: تعريف الغيبة لغة.

الغيبة: بالفتح من الغيبوبة، أما الغيبة فهي من الاغتياب (٤). والعَيبة-بالفتح-هي من الجذر الثلاثي: (غاب) وهو كل مكان لا يدرى ما فيه فهو غيب، وكذلك الموضع

<sup>(</sup>١) الناصبي عندهم ليس من يعادي أهل البيت، وإنما من قدم غير علي عليه، وخالفهم، وهو بذلك كافر بحس، حلال الدم والمال بالإجماع عندهم. ينظر على سبيل المثال: الأنوار النعمانية(٢٦٧/٢-٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب في قلة عدد المؤمنين(٢٣٢٠) (٣٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين (٧٢٥).

الذي لا يدرى ما وراءه، وجمعه (غيوب)، والغيب أيضا ما غاب عن العيون وإن كان محصلا في القلوب(١). والغيب أيضا يأتي بمعنى الشك (٢).

ثانيا: تعريف الغيبة عند "الاثنا عشرية".

(هي حالة تواري واختفاء اضطر إليها الإمام المهدي حين داهمته محاولات السلطة العباسية؛ لغرض قتله أو إلقاء القبض عليه) (٣).

فالغيبة إذن، يعنون بما غيبة الإمام الثاني عشر بعد ولادته، ويعتقدون أنه لازال حيا، يرى الناس لكنه لا يُرى، ومع ذلك هو يتأثر لما يجري لهم  $^{(1)}$ ، ويعتقدون أنه سيرجع ويقيم العدل، ويقوم بأعمال كثيرة، منها القتل والانتقام من الأعداء (٢) وأنه سيذبح العرب، وخاصة قريش، وأنه سيضرب أعناقهم صبرا(٧) وأنه سيحكم بشريعة داود-عليه السلام-?!(^).

والغيبة عندهم غيبتان صغرى وكبرى، وسيأتي التفصيل في بيانها.

<sup>(</sup>١) ينظر: تهذيب اللغة (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) موجز دائرة معارف الغيبة(ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تهذيب الأحكام، الطوسي (ص:٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإلهيات، السيد حسن مكي العاملي(١٤١/٤).

<sup>(</sup>٦) فمن ذلك ينقلون رواية عن أبي جعفر وفيها: ((إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-سار في أمته بالمن، كان يتألف الناس، والقائم يسير بالقتل، بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا، ويل لمن ناواه)). ينظر: الغيبة (٢٣٤/١-٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الغيبة للنعماني (ص: ٢١٢) الأمالي (ص:٥٥) بحار الأنوار (٢٥/١١) الأنوار النعمانية (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الغيبة، النعماني(١/٣٢٧).

## المبحث الأول علاقة أهم عقائد الشيعة -الاثنا عشرية- بالغيبة

المطلب الأول: علاقة الرجعة بالغيبة.

بداية معنى الرجعة عند الشيعة "الاثنا عشرية" يراد بما معنيين:

المعنى الأول: العودة بعد الموت إلى الدنيا، وهي عندهم من الأصول المتفقة، وينقلون في ذلك روايات عندهم (١).

المعنى الثاني: عودة المهدي الحي الذي لم يمت من غيبته.

والمفهوم العام للرجعة عند "الاثنا عشرية" يشمل ثلاثة أصناف:

الأول: أئمتهم، حيث يخرج المهدي من مخبئه، ويرجع من غيبته، وباقي الأئمة يحيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا.

الثاني: مغتصبو الخلافة-في نظرهم-وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان-رضي الله عنهم-، من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا للاقتصاص منهم، فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب.

الثالث: عامة الناس، ويخص منهم: من محض الإيمان محضًا-الشيعة بزعمهم-ومن محض الكفر محضا (٢).

وثما سبق يتضح أن علاقة الرجعة بالغيبة، علاقة تلازم بالنسبة لهم. أي: أنه لا رجعة إلا بعد الغيبة، لكن رجعة المهدي عندهم تختلف عن رجعة غيره سواء أكانوا من أعدائهم؛ لأنها رجعة بعد غيبة أما غيره فهي رجعة بعد موت.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الغيبة، الطوسي(ص:٥٦) وينظر: رسائل المرتضى(١/٥١) الإلهيات، السيد حسن العاملي(١/٢٥) ٢٩٧-٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر للاستزادة: أصول مذهب الشيعة، د. ناصر القفاري (٢/ ١١٠٣).

فالرجعة أعم من الغيبة؛ لأنه يدخل فيها غير الإمام المهدي، أما الغيبة فهي مختصة به.

## المطلب الثاني: علاقة التقية بالغيبة.

التقية معناها: (أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن) (١١).

فهي بمعنى النفاق، والكذب، وحداع من كان سليم القلب، وهي بهذا تختلف عن معنى التقية التي أباحها الله للمضطر المكره (٢).

ويذكرون في ذلك روايات منها: عن أبي عبد الله أنه قال: ((إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ، والمسح على الخفين))<sup>(7)</sup>. وزعموا أن أبا جعفر قال: ((التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له)) (<sup>3)</sup>. ونقلوا عن الصادق رواية أنه قال: ((ليس منا من لم يلزم التقية، ويصوننا عن سفلة الرعية)) (<sup>6)</sup>.

ونقلوا عنه - أيضا - أنه قال: ((والله ما على الأرض شيء أحب إلى من التقية)) ثم يقول أيضا: ((إنه من كانت له تقية رفعه الله ...ومن لم تكن له تقية وضعه الله))(٦).

<sup>(</sup>١) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة (ص: ٢٣٢) الشيعة والسنة (ص: ١٦٤) مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله (١٩/٥).

<sup>(</sup>٣) الكافي، في الأصول، باب التقية (٢٢٥٣) وينظر: وسائل الشيعة، الحر العاملي(١١/٢٦).

<sup>(</sup>٤) الكافي، في الأصول، باب التقية (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) الأمالي، الطوسي(٢٦٠هـ) (٣٤٠) (ص:٢٨١) وينظر: (٥٦٩) (ص:٢٩٣) وسائل الشيعة، الحر العاملي(٢٦/١١).

<sup>(</sup>٦) الكافي، في الأصول، باب التقية (٢٢٤٥).

أيضا يفسرون بعض الآيات، منها قوله-تعالى-: ﴿ أُولَيَهِكَ يُؤَوَّنَ أَجُرَهُم مِّرَتَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُوكَ ﴿ القصص: ٥٤] الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة) (١).

فاخلاصة: أن التقية أساس الدين عندهم، من لا يقول بما فلا دين له (٢)، بل جعلوه في منزلة الوقوع في الشرك، وينقلون روايات في ذلك، منها: عن علي بن الحسين أنه قال: (يغفر الله للمؤمن كل ذنب، ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية، وتضييع حقوق الاخوان) (٢). أيضا جعلوا ترك التقية مثل ترك الصلاة تماماً، قال الصدوق: ((اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة)).

ولا شك أن هذا مناقض لنصوص القرآن والسنة، وقلب للحقائق، وذلك من أوجه:

الأول: أن الله -عز وجل- طلب من الناس جميعاً نشر العلم وبيانه، فقال-عز وجل-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِن وَجل-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِن النَّالِي إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلِفِرِينَ ﴿ اللَّائِدة: ٢٧].

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) بل وصل الأمر عندهم إلى القول بمغالطات يدركها العالم والجاهل؛ وذلك حين قالوا: إن التقية عز للدين، ونشره ذل له، فقد نقل الصدوق في تفسير قوله-تعالى-: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُو عِندَاللَّهِ أَتَقَدَكُم ﴾ [الحجرات من الآية: ١٣] عن أبي عبد الله أنه قال: ((أعملكم بالتقية)) الأمالي (١٣٧٢) (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة، الحر العاملي (٢٢٣/١٦).

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق (ص:١٠٧).

الثاني: أن الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك، وليس ترك التقية، بصريح القرآن كما في قوله-تعالى-: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ كَمَا فِي قوله-تعالى-: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَان يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ كَما فِي قوله-تعالى ﴾ [النساء: ٤٨].

الثالث: أن مساواة التقية بالصلاة مقارنة فاسدة؛ فإن التقية رخصة جعلها الله في حالة الضرورة القصوى، بشرط ألا يشرح بالكفر صدراً فكيف يعاقب من تركها.

هذا عرض مع نقد مختصر (۱) لعقيدتهم في الغيبة، لكن المهم في هذا المطلب أن نعرف ما هي العلاقة ما بين التقية والغيبة؟

الجواب: يتضح عبر الآتي:

١-أنهم ربطوا التقية بخروج الإمام، وذلك لأنهم قرروا أن التقية مستمرة (٢) إلى أن يخرج الإمام، يقول الصدوق في الاعتقادات: (التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله —تعالى—ودين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة)) (٢). والحقيقة أن من تركها لا يخرج إلا عن دين الإمامية فقط وعن خرافاتهم.

<sup>(</sup>٢) عندهم لا يجوز ترك التقية إلا في حالتين: المسح على الخفين، والخمر. ينظر: الكافي، في الأصول، باب التقية (٢٠/١٦) وينظر: وسائل الشيعة، الحر العاملي(٢١/١١).

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق (ص:١٠٨).

٢-أن هذه العقيدة وعقيدة البداء-كما سيأتي قريبا-استخدمها الرافضة من أجل إخفاء كذبهم عن العامة، وخاصة في مسألة الغيبة، بل وجدوا أئمتهم من أهل البيت مخالفون لهم في جميع أبواب العقيدة؛ فجنحوا للقول بالتقية، ووجدوا أن عليا-رضي الله عنه-بايع الخلفاء الثلاثة، وزوّج ابنته أم كلثوم لعمر-رضي الله عنه- وكذلك الحسن تنازل لمعاوية، ووجدوا مصاهرات بين أهل البيت والصحابة (١).

<sup>(</sup>١) فمثلا: [١] على بن أبي طالب تزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. [٢] والحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب تزوج من رملة بنت سعيد بن زيد بن نفيل العدوي. [٣] الحسن بن على بن أبي طالب تزوج من أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي. [٤] الحسين بن على بن أبي طالب تزوج من أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي [٥] على بن الحسن بن على بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب تزوج من رقية بنت عمر العثمانية. [٦] تزوج الحسن الأفطس بن على بن على زين العابدين من بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. [٧] رملة بنت على بن أبي طالب تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم الأموي. وزينب بنت الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب تزوجها الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان وتزوج أيضا من نفيسة بنت الحسن بن على بن أبي طالب. =[٨] أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوجها الخليفة الأموي عبد الملك مروان. [٩] فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. [١٠] محمد الباقر تزوج من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأنجبت له جعفر الصادق، ولذلك يقول: ولدين أبو بكر مرتين؛ لأن أمه أم فروة، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. [١١] الحسن بن على بن أبي طالب تزوج من حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. [١٢] رقية بنت الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها عمرو بن الزبير بن العوام[١٣] مليكة بنت الحسن بن على أبي طالب تزوجها جعفر بن مصعب بن الزبير. [١٣] سكينة بنت الحسين بن على بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير. هذا باختصار وإلا فهناك الكثير. وهذه المصاهرات ذُكرت في مصادر الشيعة أيضا، منها: عمدة الطالب في أنساب أبي طالب، لابن عنبه (٨٢٨هـ). الأصيلي في أنساب الطالبيين، ابن الطقطقي (٧٠٩هـ) سر السلسلة العلوية، أبو نصر البخاري. الإرشاد للمفيد (٤١٣هـ) منتهى الآمال، عباس القمى. تراجم أعلام النساء، الحائري. كشف الغمة، الأربلي. الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري (١١١٢هـ). أعيان النساء، الشيخ الحكيمي. تاريخ اليعقوبي. ينظر

فأصبحت التقية هي المخرج لهم؛ وهذا يفسر كثرة ما نقلوا من روايات مكذوبة حول فضل التقية والتحذير من تركها

المطلب الثالث: علاقة البداء بالغيبة.

البداء: يأتي على معنيين:

الأول: معناه الظهور بعد الخفاء، كما في قوله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَكُونُواْ يَعْمَالُمْ يَكُونُواْ يَعْمَالُمْ مَن اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ وبدا الشيء يبدو بدوا: إذا ظهر.

المعنى الثاني: حدوث رأي جديد لم يكن من قبل، كما في قوله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ الْمُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْ الْأَيْنَ لِيَسَجُنُ نَا مُحَقِّى حِينٍ ﴾ [يوسف: ٣٥] (١).

وهذان المعنيان يستلزمان سبق الجهل وحدوث العلم تبعاً لحدوث المستجدات لقصور العقول عن إدراك المغيبات، هذا أمر ينزه عن الله -سبحانه-.

#### أدلتهم على البداء:

يذكر الرافضة أدلة من كتبهم، منها: عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ((ما عبد الله أنه قال: ((ما عبد الله بشيء مثل البداء)) ((٢)، وفي رواية عن أبي عبد الله أنه قال: ((ما عُظم الله بمثل البداء)) (٣).

للاستزادة حول هذا الموضوع: الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم، السيد الإسماعيلي (ص١٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) ينظر: تمذيب اللغة(٢٨٦/١) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/ ٤٤٣) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (٢/ ٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) الكافي، باب البداء (٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٣٦٤).

### علاقة عقيدة البداء بالغيبة:

تقدم أن من أصولهم أن الأئمة يعلمون الغيب، وقد كذبوا عليهم بما نسبوا لهم من أخبار الغيب، فإذا لم تقع، قالوا: هذا من باب البداء (١).

وهذا ما وقع منهم في عقيدة الغيبة، ويتضح ذلك أنهم نقلوا روايات تفيد أن الإمام سيظهر في فترة قصيرة، ومن تلك الروايات ما نقله الكليني في كافيه عن الأصبغ ابن نباتة قال: ((أتيت أمير المؤمنين –عليه السلام– فوجدته متفكرًا ينكت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين مالي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبة منك فيها؟ فقال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري، الحادي عشر من ولدي، هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، تكون له غيبة وحيرة، يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون، فقلت: يا أمير المؤمنين! وكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام أو ستة أشهر أو ست شنين، فقلت: وإن هذا لكائن؟ فقال: نعم كما أنه مخلوق وأني لك بمذا الامر يا أصبغ أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة، فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك فقال: ثم يفعل الله ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونمايات)) (٢).

# وكان مسلكهم أمام هذا الكذب، هو القول بالبداء، وقد ساروا في اتجاهين:

الأول: التصريح بالبداء كما هو سبيل بعض شرّاح هذه الرواية، ومنهم المازندراني، حيث يقول: (ويحتمل أن يكون المراد أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر من الزمان أمر محتوم ويجري لله فيهما البداء بعد ذلك) (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية (٢/ ٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) الكافي، كتاب الحجة، باب الغيبة (٧) (ص:٣٣٨) كمال الدين(ص:٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) شرح أصول الكافي، المازندراني (١٥٨/٦).

الاتجاه الثاني: وضع روايات كاذبة أخرى (١) تفيد أن الله أخر قيام المهدي، ومنها ما جاء في الكافي عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر-عليه السلام-

(١) كتب الشيعة الحديثية الأربعة (الكافي، من لا يحضره الفقيه، تقذيب الأحكام، والاستبصار) لم تخلو من الدس والزيادة، ومما يؤكد ذلك أن تمذيب الأحكام للطوسي بلغت أحاديثه (١٣٩٥٠) حسب ما ذكر بعض أعلامهم، في حين أن الشيخ الطوسى نفسه صرح في كتابه (عدة الأصول) بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (٥٠٠٠). وأيضا اختلفوا في كتاب الروضة -وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة من الأبواب، وكل باب يتضمن عدداً كبيراً من الأحاديث -هل هو من تأليف الكليني أم زيد فيما بعد على كتابه الكافي. بل الأمر أخطر من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم (حسين بن حيدر الكركي العاملي) (ص١٠٧٦هـ) قال: إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة، بينما شيخهم الطوسي (ت٣٦٠هـ) يقول: "كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً فقط. فهذا يشير إلى أنه زيد على (الكافي) فيما بين القرن الخامس، والحادي عشر، عشرون كتاباً، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث؟! فلا عجب في ذلك، فمن كذب على رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، والصحابة والقرابة فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه. أما متون هذه الكتب ونصوصها فهي ظاهرة الاختلاف والتضاد، ولقد أدرك ذلك كثير من شيوخهم، وغالبا ما يلجؤون إلى القول بالتقية أو البداء. أما الكتب الأربعة المتأخرة أو المجاميع الأربعة كتبت في القرن الحادي عشر وما بعده (الوافي، للفيض الكاشابي (ت٩١٠هـ)، وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد باقر المجلسي (ت١١١١هـ)، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي (ت٤٠١١هـ)، ومستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي (ت ١٣٢٠هـ) فهي إما جمع للكتب الأربعة السابقة فقط أو زيادات لم تذكر في الكتب الأربعة المتقدمة، كما فعل النوري الطبرسي، حيث جمع ثلاثة وعشرين ألف حديثا لم تعرف من قبل؟! فأين كانت طيلة أحد عشر أو ثلاثة عشر قرنا؟! ولماذا لم تجمع من قبل؟!. ينظر للاستزادة حول هذا الموضوع: أصول مذهب الشيعة الإمامية، د. ناصر القفاري (١/ ٤٢٨ - ٤٥٠) علوم الحديث بين أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية، د. سردارد ميرك(ص:٨١-٩٣) السنة النبوية بين أهل السنة والشيعة الإمامية (مدخل ومقارنة) د. عدنان محمد زرزور (ص:١٦٨-١٨٤) الجرح والتعديل عند الشيعة الإمامية عرض ونقد (دراسة تطبيقية على ابن طاهر الحلى وأبي القاسم الخوئي) معد بن راشد الشفا (ص:١١ وما بعدها) توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام الإمامة ونكاح المتعة، أحمد حارس سحيمي (ص: ١٤٣ وما بعدها).

يقول: (يا ثابت إن الله -تبارك وتعالى-قد كان وقت هذا الامر في السبعين، فلما أن قتل الحسين -صلوات الله عليه- اشتد غضب الله -تعالى- على أهل الأرض، فأخره إلى أربعين ومائة، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر، ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) (۱).

وبهذا تتضح العلاقة بين عقيدة البداء والغيبة، فهي من أجل إخفاء كذبهم عن العامة، ولذلك اكتشف بعض الشيعة هذا الأمر، منهم سليمان بن جرير صاحب فرقة السليمانية من الزيدية، حيث قال: (إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين، لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدًا وهما القول بالبداء وإجازة التقية)(1).

فهذه العقيدة والقول بها تنسب إلى الله-تعالى-أعظم النقائص، وهذا يدركه أصحاب الفطر السليمة؛ لأن ادعاء البداء على الله معناه نسبة الجهل له-سبحانه-، وهذا كفر صريح (٣). وهذه العقيدة هي في أصلها يهودية (٤).

المطلب الرابع: علاقة علم الأسرار وحساب الجمّل بعقيدة الغيبة.

بداية ماذا يعني أسرار الحروف؟ وحساب الجمّل؟

فأقول: إن أسرار الحروف(٥) بعد التحقيق يمكن أن يُقسم إلى ثلاثة مفاهيم:

<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب الحجة، باب كراهية (١) (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) فرق الشيعة للنوبختي (ص:٧٤).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: منهاج السنة النبوية (٢/ ٣٩٥) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/

<sup>(</sup>٤) ينظر للاستزادة: بذل المجهود في إثبات مشابحة الرافضة لليهود(١/٣٥٣-٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) قد يسمى بمسميات أخرى مرادفة له: (علم خواص الحروف، علم الخواص الروحانية من الأوفاق، علم التصريف بالحروف والأسماء، علم الحروف النورانية والظلمانية، علم التصريف بالاسم الأعظم، علم الكسر والبسط). ينظر: أسرار الحروف وحساب الجمل-دراسة عقدية-استخدامات خاطئة-د. طارق بن سعيد القحطاني(ص:٢٩-٣٢).

المفهوم الأول: أن هذه الحروف لها تأثير ويمكن أن تكشف عن معنى مستر؟! ولهم فيها ضوابط، وقواعد يسيرون عليها، وهذه القواعد يخلطونها بقواعد علمية حسابية، وغالبا يربطونها بعلم التنجيم والفلك.

المفهوم الثاني: (أن هذه الحروف لها تأثير، ولكن بنحو اقتضائي سواء في الكشف، أم في ترتب الأثر). والمقصود من هذا المفهوم -بزعمهم-أن هذا التأثير لهذا الحرف لا يحصل بطريقة توفيقية بضوابط علمية سواء بين أعداد، أو مع علوم أحرى: كالتنجيم والفلك كما في المفهوم السابق، وإنما تأتي من ذات الحرف؟!.

المفهوم الثالث: وهو في استخدام الحروف في تأييد معتقدهم، وليس في معرفة الغيب (١).

### أما حساب الجمّل: فله استخدامان:

الأول: استخدام جائز، وهو حساب الأعداد بما يقابل مقطعات الحروف إما مفردة، فيكون كل حرف يقابله عدد، وهذا يسمى حساب الجمل الصغير، وإما يحسبون الحرف منطوقًا فمثلا حرف (م) من كلمة محمد تحسب هكذا: (ميم) من ثلاثة حروف وهذا يسمى حساب الجمل الكبير. وحساب الجمّل يستخدمه المؤرّخون في المواليد، والتاريخ عمومًا. الاستخدام الثاني: محرّم، وهو عبارة عن طريقة في معرفة المستقبل من خلال الحروف، يجعل قدر من العدد في مقابل كل حرف، وإجراء الأسماء، والأزمنة، والأمكنة على ذلك، ومن الجمع والطرح ونحو ذلك) (٢).

<sup>(</sup>۱) **ينظر**: المصدر السابق(ص:٢٩-٣٢) كشف الظنون (۱ / ۱۷) موقف الإسلام من السحر، حياة باأخضر (۱/ ۲۷۳ -۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحث بعنوان حساب الجُمِّل ـ غير منشور ـ د.عبد الرحمن اللويحق (ص١) أسرار الحروف وحساب الجمل - دراسة عقدية - استخدامات خاطئة - د. طارق بن سعيد القحطاني (ص: ٣٢).

#### وأسرار الحروف وحساب الجمّل:

لهما علاقة بعلم الجفر (1)، وعلم الرمل (1)، وعلم الأوفاق (1)، والسحر والشعوذة

<sup>(</sup>۱) الجفر كتاب يُنسب إلى جعفر الصادق كذبًا وزورًا، يُستخدم فيه أسرار الحروف ومعرفة أحداث المستقبل. ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲ / ۲۱۷)، ومنهاج السنة النبوية (٤/٤٥) (٣٢٨/٤)، وبغية المرتاد (١/ ٣٢٨)، وينظر: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد الجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي (٢٨٨ - ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) هذا العلم يُلحق بعلم التنجيم... وهو: رجم بالغيب. وطريقتهم فيه أنهم جعلوا من النقط والخطوط ستة عشر شكلاً، ميزوا كلا منها باسم وشكل يختلف عن غيرها، وقسموها إلى سعود ونحوس كشأنهم في الكواكب، بأن جعلوا لها ستة عشر بيتا طبيعية بزعمهم وكأنها البروج الاثنا عشر التي للفلك، ولا شك أن حكمه حرام بالإجماع. ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (١١٢،١١٣، ٣٣٠)، وتاج العروس (١٩/٥٠) والفتاوى الكبرى الفقهية (٢٧/١)، والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (٢٨٧/١). وينظر: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد الجيد المشعبي (٢٩٤٠ ـ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) علم يتوصل به إلى توفيق الأعداد، والحروف، واستوائها في الأقطار والأضلاع، وعدم التكرار غالبًا. وقيل هي ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص مربع ويكون ذلك المربع مقسومًا بيوتًا فيوضع في كل بيت عدد... وأن لها آثاراً مخصوصة، ولهم فيها طرق مختلفة منها: طريقة المزج، وطريقة الروح، وكلاهما تؤخذ اسمي الطالب والمطلوب، وتحسب بحساب الجئمّل، وطريقة الروح يُعظمونها ويرسم لها الوفق متساوي الأضلاع والأوضاع، مع تضمن بعضًا من الأسماء الحسني-بزعمهم-، وأن منها: خاص بالحروب ونصر من يكون في لوائه، مثلًا: راية كسرى المسماه (زَرَّكُشُ كاويان) في معركة القادسية، كان فيها -كما يزعمون-الوفق المئيني العددي المنسوج من الذهب في أوضاع فلكية رُصدت، من حملها لا يُغلب؟!، ولكن تحطمت بسيوف المسلمين وبطل عملهم. ينظر: مقدمة ابن خلدون(ص٠٤٠٥) ومنها: خاص بتيسير العسير وإخراج المسجون. ومنها: خاص بالجنين من الحامل وتيسير الوضع وكل ما هو من هذا المعنى. الجواهر اللّماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة لعلي أبو حي الله المزوقي (ص٠١-١٧). وينظر للاستزادة: موقف الإسلام من السحر حياة باأخضر (١/ ٢٧٤) الفروق (أنوار البروق في أنوار الفروق)، للقرافي (٤/ ٢٩٦١)، والمنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي، ص (٨٣. (٢٧٤)، وإدرار الشروق على أنواء البروق - هامش الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق لابن الشاط (٤ / ٢٧٢). دراسات في الإعجاز العددي لمصطفى الكندي (ص٤٣).

(علم السيميا)(١)، وكل هذه المسميات تأخذ غطاءً شرعيًا باسم الكرامات أو الولاية، أو الإمامة كما هو عند الصوفية والرافضة وغيرهما.

د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني

وبعد هذه التوطئة أنْتَقِلُ إلى ربط العلاقة بما يعتقد "الاثنا عشرية"، فأقول: "الاثنا عشرية" يعتقدون في أئمتهم بمعتقدات متناقضة ومضطربة، فتارة يقولون إنهم أسماء الله الحسني، كما جاء في تفسير قوله -تعالى-: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَا مُ ٱلْخُسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ [الأعراف من الآية ١٨٠] عن أبي عبدالله أنه قال: ((نحن والله الأسماء الحسني التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا)) (٢).

> وتارة أخرى يقولون إن الأئمة يعلمون الاسم الأعظم وحروفه؟! فكيف يكون ذلك؟!

(١) لفظ سيمياء عبراني معرب أصله سيم يه ومعناه: اسم الله، وله إطلاقان: الأول: يطلق على ما هو غير الحقيقي من السحر وهو المشهور وحاصلة إحداث مثالات خيالية في الجو لا وجود لها في الحس وقد يطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس فحينئذ يظهر بعض الصور في جوهر الهواء فتمول سريعة لسرعة تغير جوهر الهواء ولا مجال لحفظ ما يقبل من الصورة في زمان طويل لرطوبته فيكون سريع القبول وسريع الزوال. وأما كيفية إحداث تلك الصور وعللها فأمر خفي لا اطلاع عليه إلا لأهله وليس المراد وصفه وتحقيقه هنا، بل المقصود هنا الكشف وإزالة الالتباس عن أمثاله وحاصله ومجمله أن يركب الساحر أشياء من الخواص والأدهان أو المانعات أو كلمات خاصة توجب بعض تخيلات خاصة كدارك الحواس بعض المأكول والمشروع وأمثاله ولا حقيقة له. ينظر: أبجد العلوم للشيخ صديق بن حسن القنوجي (ص:٢١١ - ٤٢١). وهذا التعريف هو المقصود من كلام ابن خلدون.

أما الإطلاق الثانى: فيطلق على (العلم الذي يعني بدراسة كل ما يمكن اعتباره إشارة وتشمل: العلامة، والمدلول، والاستعارة، والرمز، والسنن) ويستخدمه الفلاسفة الغربيون المعاصرون، فهو إذن يختلف عن الأول وإن التقا في جوانب تتعلق بالرموز الإشارات. ينظر: أسس السيميائية دانيال تشاندلِر، ترجمة د. طلال وهبه. (ص٢٧-٢٨)، والسيميائية وفلسفة اللغة أمبرتو إيكو، ترجمة د. أحمد الصمعي (ص:٣١).

<sup>(</sup>٢) الكافي، كتاب التوحيد، باب النوادر (٣٥٥) (٢٦/١).

وهذا القول الفاسد صدر منهم؛ لأنهم يقولون بأن الأسماء مخلوقة، أي أنها غير الله (۱)، وتبعا لهذا فهم أيضا يقولون إن اسم الله الأعظم مبني على حروف، وهذه الحروف هي وأسرارها عند الأئمة، فقد قسموا اسم الله الأعظم إلى ثلاثة وسبعين حرفا، اثنان وسبعون منها عندهم، وحرف واحد فقط عند الله، فقد بوب الكليني: بابا فيما أعطى الأئمة -عليهم السلام- من اسم الله الأعظم (۱).

وأمام هذه الروايات سلك علماؤهم وشراح الكافي مسلك النصارى في جعل المسائل التي تخالف العقل والفطر-مسائل غامضة أو أسرار لا يعلمها إلا كهنتهم وقساوستهم، وهؤلاء جعلوها إلى الأئمة، وسيأتي التوضيح في الكلام عن أسباب الغيبة.

أما العلاقة بين أسرار الحروف وحساب الجمل وعقيدة الغيبة فيمكن أن تتضح عبر تطبيقاتهم، ومن ذلك أن (نعمة الله الجزائري) زعم أن المهدي سيخرج في زمن الدولة الصفوية، حيث يقول معلقا على بعض الروايات: (وقوله ثم يقوم القائم المأمول إشارة إلى اتصال الدولة الصفوية بالدولة المهدوية على صاحبها السلام) (٣). ونقل قبله العياشي في تفسيره رواية عن أبي جعفر يتنبأ فيها بخروج القائم باستخدام الحروف

<sup>(</sup>۱) حيث ينقل الكُليني في الكافي، كتاب الحجة، باب حديث الأسماء رواية(٣٠٧) عن أبي عبد الله، جاء فيها: (اسم الله غيره....) إلى أن قال: (والله يسمى بأسمائه، وهو غير أسمائه، والأسماء غيره) (٥٤/١).

<sup>(</sup>۲) وروى فيه ثلاث روايات أختار منها: ما روي عن أبي جعفر -عليه السلام-قال: (إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف به الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا وحرف واحد عند الله -تعالى- استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) الكافي، كتاب الحجة، باب ما أعطي الأثمة -عليهم السلام-من اسم الله الأعظم(٢١٧) (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) الأنوار النعمانية(٧٠/٢).

المقطعة في القرآن بحساب الجُمّل من قوله: (الر)<sup>(۱)</sup>، وهذا التاريخ اجتهد في حسابه وتحديده (نعمة الله الجزائري) حيث يزعم أنه سيكون في سنة(٥٥١١ه) وإن كان لم يجزم به<sup>(٢)</sup>.

وكذلك (الفاضل الأمين الأسترآبادي) نقل عنه (المازندراني) في شرحه لأصول الكافي وتأويله إحدى الروايات التي حددت مدة خروج المهدي أنها: (ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين) (٦) أن ظهوره سيكون في (السابع ليوافق الأحاديث الدالة على أن ظهوره في فرد من السنين، ولما تجاوز مدة الآحاد ومدة الآحاد مع العشرات، بقيت مدة الآحاد مع المئات، ومدة الآحاد مع الألوف، فيمكن أن يكون زمان الغيبة ثمانمائة وستة أيام، أو ثمان مائة وستة أشهر، أو ثمانمائة وست سنين، أو الفا وستة أيام، أو الفا وستة أشهر، أو ألفاً وست سنين) (٤). وقد انقضت كل تلك الاحتمالات ولم يظهر؟!

فهنا يظهر الارتباط بينهما وأن العقائد الفاسدة تسير في طريق مظلم، يجر بعضها بعضا.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير العياشي (٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأنوار النعمانية(٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكرها قريبا، وهي في الكافي، كتاب الحجة، باب الغيبة(٧) (ص:٣٣٨) كمال الدين(ص:٢٨٩) .

<sup>(</sup>٤) شرح أصول الكافي، المازندراني (١٥٨/٦).

## المبحث الثاني أقسام الغيبة

يزعم الشيعة أن المهدي له غيبتان، يقول النعماني في الغيبة: (هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن للقائم -عليه السلام-غيبتين أحاديث قد صحت عندنا بحمد الله، وأوضح الله قول الأئمة -عليهم السلام- وأظهر برهان صدقهم فيها) (1). وهي غيبة صغرى وغيبة كبرى، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

# المطلب الأول: الغيبة الصغرى.

وتسمى الغيبة الأولى (٢)، وهي الفترة التي غاب فيها الإمام المهدي عن الناس، وكان اتصاله بقواعده ومواليه أو بشؤون الأمة عن طريق سفرائه الأربعة (٣)، ولذلك تسمى فترة (النواب الأربعة) أو فترة (السفراء الأربعة) وهم:

ا -عثمان بن سعيد العمري، كان وكيلا للإمام الهادي والإمام العسكري ثم المهدي-بزعمهم-.

٢ -ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان العمري، وقد بقي حوالي خمسين سنة في هذا
 المنصب إلى أن توفي عام (٣٠٤) أو (٣٠٥ ه).

٣ -أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقام بالأمر بعد أبي جعفر العمري حتى توفي (٣٢٦ هـ).

٤ - أبو الحسن على بن محمد السمري، حيث قام بالأمر بعد النوبختي إلى أن توفي

<sup>(</sup>١) الغيبة، النعماني (ص:١٧٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر نفسه (ص:۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: آداب عصر الغيبة (ص: ٢٢) موجز دائرة معارف الغيبة (ص: ١٢٧).

عام (٣٢٩ هـ) ويزعمون أنه قد صدر التوقيع من قبل الإمام المهدي على يده (١) إعلاما بانتهاء دور النيابة الخاصة والغيبة الصغرى، وبعد ذلك بدأت الغيبة الكبرى وصار الأمر إلى الفقهاء الذين يعبر عنهم النواب العامة " للإمام (٢).

يقول النعماني: (فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام العليه السلام-وبين الخلق قياما منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان، يخرج على أيديهم غوامض العلم، وعويص الحكم، والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات، وهي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها)(٢).

وأما تحديد مدتها، فقد وقع عندهم حلاف؛ وذلك راجع إلى احتلافهم في وقت غيبته (٤)، وأقوالهم على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) ونص هذا الكتاب بحسب ما نقلوه هو: (بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله —تعالى ذكره—، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، (ألا فمن ادعى المشاهدة) قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ". قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه وقضى. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. ينظر: الغيبة، الطوسي(٣٩٥) الاحتجاج، الطبرسي(٢٩٧/٢) بحار الأنوار(١م/٣٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الغيبة، الطوسي (٣٧٥) الغيبة، النعماني (ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٣) الغيبة، النعماني(ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: للاستزادة في جمع الأقوال والروايات حول هذه المسألة: موجز دائرة معارف الغيبة (ص: ١٧٧ - ١٠٨ ) عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية، علي عبد الخالق السعدون (ص: ٩٨ - ١٠٨).

القول الأول: إنها (أربعة وسبعون سنة) أي: منذ ولادته (٢٥٥هـ) إلى (٣٢٩هـ)، أو بعدها بثلاثة أيام أو سبعة أيام، أو بعد أربعين يوما. وهو قول المفيد (٢١٤هـ) (١) الإربلي(٣٦٩هـ) (٢) وهاشم البحراني(١١٠هـ) (٣) وغيرهم كثير (٤).

القول الثاني: (أقل من سبعين سنة) وهو قول المحلسي (١١١١هـ)(٥).

هذا كان لهؤلاء السفراء الأربعة مهام (٢)، منها قبض جميع الخمس من الشيعة، والتصرف فيه (٧).

## المطلب الثاني: الغيبة الكبرى.

والغيبة (الكبرى) وتسمى (الغيبة الثانية): وهي (التي بدأت من تاريخ وفاة علي بن محمد السمري(٩٦هـ) وارتفع فيها أمر السفراء والوسائط بين الإمام والشيعة (^،) وهو بهذا يكون قد انقطعت الصلة به، وليس له سفراء ولا نواب، لكن مع ذلك بقيت ولا زالت الخرافات والقصص تنقل عنهم أن بعضهم رآه والتقى به وقضى حاجته (٩٠).

<sup>(</sup>١) الإرشاد (٢/٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة (٣٧/٣).

<sup>(</sup> $^{7}$ ) مدينة المعاجز( $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحدائق الناضرة، المحقق البحراني (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار(٥١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: للاستزادة حول هذه المسألة: عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية، علي عبد الخالق السعدون(ص:١٥٣-٥٠١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الحدائق الناضرة، المحقق البحراني(٢١/١٢).

<sup>(</sup>٨) الغيبة، النعماني(ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر لبعض هذه القصص مجموعة في : عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية، على عبد الخالق السعدون(ص:١٦٢-١٦٥).

وبعد هذه الغيبة وقع الشيعة في إشكالات كبيرة جدا، وسيأتي بيانها في المبحث الأخير في إبطال الغيبة.

# المبحث الثالث أسباب غيبة الإمام

المطلب الأول: مسالك الشيعة "الاثنا عشرية" في توجيه إشكالية غياب الإمام.

اتضح لي بعد جمع الأسباب والحكم التي ذكرها الشيعة "الاثنا عشرية" في كتبهم إما في الروايات أو من كلام علمائهم لا تخرج عن المسالك الآتية:

المسلك الأول: يهرب من الإشكالات والتساؤلات عن سبب الغيبة؛ يجعل الغيبة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، ولا تنكشف إلا بعد ظهور الإمام (١).

المسلك الثاني: يكابر ويتكلف في إيجاد الأسباب-كما سيأتي-.

المسلك الثالث: متناقض يدعي وجود الإمام وجودا حقيقيا مع إقراره بغيبته (۱). بل بعضهم يزعم أن المهدي في عصر الغيبة شخص عادي في المجتمع، يلتقي بالناس، ويصلح شؤونهم، ويساعدهم وهم لا يشعرون، ويدير الأمة في صراعها ضد قوى الشر (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: الغيبة، الطوسي(ص:١٦) كمال الدين(٢٨٧/٧) أئمتنا، على دخيل(ص:٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) ويذكرون رواية عن أبي عبد الله -عليه السلام-أنه قال: (إن الله احكم وأكرم وأجل واعلم من أن يكون احتج على عباده بحجة ثم يغيب عنهم شيئا من أمرهم) بصائر الدرجات، الصفار (ص: ١٤٢) بحار الأنوار (١٣٧/٢٦) وينظر: نظرة شمولية في مهدي الأمم، حسن حبيب سرور (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) وصاحب هذا الكلام هو ماهر آل شبر ينظر لكلامه بالنص في كتابه: شمس خلف السحاب (ص:١١٩) .

## المطلب الثاني: أسباب غير حقيقية قال بما "الاثنا عشرية".

تقدم ذكر مسالك الشيعة في الإجابة على إشكالية غياب الإمام وهي إجابة عامة، وهنا ستكون أكثر تفصيلا، وأعني بالأسباب هنا ما هو مقرر عندهم سواء من المتقدمين أم من المتأخرين المعاصرين، ويمكن أن أذكرها على النحو الآتي:

السبب الأول: الخوف على نفسه من القتل، كما جاء في رواية عندهم عن موسى بن جعفر أنه قال: ((له غَيْبة يطول أمدها خوفاً على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون))(1)، وعن علي بن رئاب عن زرارة قال: (إن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل)(1).

وحاول مؤلفو (موجز دائرة معارف الغيبة) المعاصرة تبرير هذا الخوف والهروب، وشبهوه بالمعارض السياسي حين يداهمه الخطر، وتلاحقه أجهزة الدولة، فلا يبقى له إلا أن يختفي فيجمع أنصاره وينظم هيكلة حركته ومساراتها بالاتجاه الذي يضمن نجاح مهمته السياسية (٢).

#### السبب الثانى: الامتحان والتمحيص للشيعة.

وبذلك زعم النعماني في الغيبة، حيث جعل السبب: (لوقوع التمحيص والامتحان والبلبلة والغربلة والتصفية على من يدعي هذا الأمر، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ مَا كَانَ الله والتصفية على من يدعي هذا الأمر، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ مَا كَانَ الله لِيُعْلِمُ عَلَى مَنَ النَّهِ لِيكُولِكُمُ عَلَى الْفَيْبِ ﴾ {آل عمران: ١٧٩}) (٤).

<sup>(</sup>١) كمال الدين (ص: ٣٦١) كفاية الأثر، الخزاز القمى (ص: ٢٦٩) بحار الأنوار (٥١/٥١).

<sup>(</sup>٢) الغيبة للطوسي (٢٧٤) (ص: ٣٥٤) كمال الدين(ص: ٤٨١) على الشرائع(ص: ٢٤٦) بحار الأنوار(٩١/٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: موجز دائرة معارف الغيبة (ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٤) الغيبة، النعماني(ص:١٧٨).

كما أنهم ينقلون روايات تدل على هذا السبب، منها رواية عن أبي الحسن الرضا أنه قال: ((والله لا يكون ما تعدون إليه أعينكم حتى تمحّصوا وتميّزوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر)) (١).

الشاهد أن هذا من الأسباب التي يذكرونها، فهم يجعلون الغيبة من مسائل الإيمان بالغيب، أي يدخلونها في نصوص الإيمان بالغيب (٢)، ويدخلونها من جملة النصوص الواردة في امتحان المؤمنين، كما في قوله-تعالى-: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ ﴾ {العنكبوت:٢} وغيرها (٢).

بل يخلطون ما بينها وبين المحن والابتلاءات الأخرى: كالحرب، والهجرة، وغيرها، أي يجعلونها مثلها تلبيسا على عوامهم (٤).

السبب الثالث: أن تجري فيه سنن الأنبياء -عليهم السلام -.

يقول الصدوق(٣٨١هـ): (وكما جاز أن يكون موسى – عليه السلام – في حجر فرعون يربيه، وهو لا يعرفه ويقتل أولاد بني إسرائيل في طلبه، فكذلك جائز أن يكون صاحب زماننا موجودا بشخصه بين الناس، يدخل مجالسهم، ويطأ بسطهم، ويمشي في أسواقهم، وهم لا يعرفونه إلى أن يبلغ الكتاب أجله) (٥٠).

ثم ينقل رواية عن الصادق جعفر بن محمد -عليهما السلام-أنه قال: ((في القائم سنة من موسى، وسنة من محمد -صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الغَيبة، النعماني (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تساؤلات عقائدية، على شقير (ص:١٨٨) شمس خلف السحاب ماهر آل شير (ص:٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر لأقوال بعض المعاصرين في كتاب: شمس خلف السحاب ماهر آل شبر(ص:٧٢) وفي كتاب: أئمتنا على دخيل (ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أئمتنا-سيرة الأئمة الاثنى عشر-، على دخيل(٢/٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) كمال الدين (ص: ٢٨).

وسلم-: فأما سنة موسى فخائف يترقب، وأما سنة يوسف فان إخوته كانوا يبايعونه ويخاطبونه ولا يعرفونه، وأما سنة عيسى فالسياحة، وأما سنة محمد-صلى الله عليه وسلم-فالسيف)) (١).

وهناك روايات أخرى عندهم، فعن الصادق -عليه السلام-فيما يروون عنه أنه قال: ((إن للقائم منا غَيْبة يطول أمدها، فقلت له: يابن رسول الله، ولم ذلك؟ قال: لأن الله -عز وجل- أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء -عليهم السلام- في غيباتهم، وإنه لابد له ... من استيقاء مدد غيباتهم)) (٢).

ولا شك أن هذه مقارنة فاسدة واهية لا من حيث المدة على فرض صحة الاطلاق عليها أنه غيبة ولا من حيث الواقع فنوح مكث في قومه ألف سنة ولم يكن غائبا، وموسى عليه السلام -ظهر ولم يخف وحكم بني إسرائيل وبلغ رسالته، وكذلك عيسى عليه السلام -وكذلك محمد -صلى الله عليه وسلم -.

ومن مقارناتهم الفاسدة مقارنة المهدي بغيبة الخضر – عليه السلام – (۱). والجواب على فرض أن الخضر حي – فهو ليس بمكلف بمداية هذه الأمة وقيادتها بخلاف المهدي عندهم فهو مكلف بكل أمر متعلق بهذه الأمة (٤).

السبب الرابع: أنه انتظر حتى يخرج من أصلاب الكافرين المؤمنون؛ ولذلك لم يخرج ويقتلهم، ولم يقتلهم على بن أبي طالب-رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ص: ٢٨) بحار الأنوار (١٥/٥١).

<sup>(</sup>٢) كمال الدين (ص ٤٨٠-٤٨١) على الشرائع، الشيخ الصدوق(ص: ٢٤٥) الوافي، الفيض الكيشاني(٢/٤٢٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: محاضرات الاعتقادات، على الميلاني (ص:٤١٠) أئمتنا، على دخيل (ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أصول مذهب الشيعة، د. ناصر القفاري(٢/٥٥/١).

وهذا لكي لا تضيع ودائع الله-عز وجل-ونقلوا رواية عن أبي عبد الله أنه سئل: ((ما بال أمير المؤمنين-عليه السلام- لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله-تعالى-: ﴿ لَوَتَزَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِيثَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مَذَابًا الله عنى الآية و٢ } الله عنى بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، وكذلك القائم-عليه السلام- لم يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله-عز وجل-فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله-عز وجل-فقتلهم)) (۱).

وهذا مبني على أن الأئمة يعلمون الغيب، وهو كلام في غاية البطلان، ويدل على هوسهم وجنونهم في تكفير المسلمين، فهل يعقل أن الإمام المهدي ومنذ أكثر من ألف ومئتين عام تقريبا لم يخرج ينتظر الملايين من الكفار-أي المسلمين المخالفين لهم-لكي يخرج من أصلابهم من هو مؤمن، لا شك أن هذا من الخرافات الباطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

السبب الخامس: أنه غاب وامتنع من الظهور عقوبة للشيعة؛ لقبائح أعمالهم، وفضائح أفعالهم.

ويذكرون رواية عن المهدي انه قال: ((ولو أن أشياعنا -وفقهم الله لطاعته- على المتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم؛ لما تأخر عنهم اليُمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدنا، على حق المعرفة، وصدقها منهم بنا، فما يحسبنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه، ولا نؤثره منهم)) (٢).

<sup>(</sup>١) كمال الدين (ص: ٦٤١) بحار الأنوار (٢٥/٩٧).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام (٢/٠١) المزار، المفيد(ص: ١١) الاحتجاج، الطبرسي(٣٢٥/٢) خاتمة المستدرك، النوري الطبرسي (٢٨/٣) الوافي، الفيض الكاشاني(٢٦/٢٦) بحار الأنوار(٣١٥٧٥).

وكما جاء أيضاً عندهم عن أمير المؤمنين علي -عليه السلام-أنه قال: ((واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله -عز وجل- ولكن الله سيعمي خلقه عنها، بظلمهم وجورهم، وإسرافهم على أنفسهم)) (١).

لكن-كما هو حال أهل البدع-أمام هذه الروايات نجد في المقابل روايات أخرى تناقضها، سأذكرها في السبب الآتي.

السبب السادس: أنه غاب؛ لأن أولياءه -الشيعة- لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون لما غاب.

فيذكرون رواية عن أبي عبد الله جاء فيها: ((وقد علم أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون لما غيب حجته طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس)) (٢).

ولا شك هذه الرواية تخالف وتناقض الرواية السابقة المذكورة في السبب الخامس، وهذا يدل على بطلان عقيدة الغيبة، وأنها ليست من دين الله.

## السبب السابع: لئلاّ يكون في عنقه بيعة لظالم.

رواية عندهم عن الإمام الرضا أنه سُئل عن علة غيبة الإمام المهدي فقال: ((لئلا يكون في عنقه لاحد حجة إذا قام بالسيف)) (").

ويمكن أن أقول هذا إقرار منهم بأنه ليس بحجة لا عليهم ولا على غيرهم، إذ ليس له بيعه، هذا على فرض أنه حي غائب.

<sup>(</sup>١) الغَيبة، النعماني (ص:٤٤١) بحار الأنوار(١٥/١١).

<sup>(</sup>٢) الإمامة والتبصرة على بن بابويه القمي (ص:١٢٣) الكافي، كتاب الحجة، باب نادر في حال الإمام (ص:١٥٣) ط مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع(ص:٥٥) عيون أخبار الرضا، الصدوق(ص:٢٤٧) بحار الأنوار(٥١/٥١).

السبب السابع: الزعم بأن هذا سر من أسرار الله.

وقد يسمونه (الحكمة الإلهية) يقولون إن سبب الغيبة راجع لحكمة الله، وأنها لا تنكشف بشكل كاملٍ إلا بعد ظهوره، كما أن وجهة الحكمة في عمل الخضِر لم ينكشف لموسى – عليه السلام – في خرقه للسفنية، وقتل الغلام، وإقامة الجدار، وذكروا رواية عن النبي عَلَيْكِيَّةٍ: (( إن هذا الأمر من أمر الله، وسرّ من سرّ الله، مطوي عن عباد الله ، فإياك والشك فيه فإن الشك في أمر الله – عز وجل – كفر)) (١).

يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء – لما أورد تساؤل معارضيه عن فائدة وحكمة الإمام الغائب –: (هل يريد أولئك القوم أن يصلوا إلى جميع الحِكم الربانية، والمصالح الإلهية، وأسرار التكوين والتشريع)(٢). بل من المفارقات أن يؤلف أحد المعاصرين كتابا جعل عنوانه (منطق الإمامة الضرورة الواقعية والنص)، ثم يجيب عن تساؤلات الغيبة وما الفائدة منها، فيجعلها في مصاف الأمور الغيبية؟! حيث يقول: (موضوع غيبة الإمام المعصوم – عليه السلام – هو كغيره من القضايا الربانية التي لا يمكن مقاربتها على نحو كامل من زاوية التبرير الواقعي، أو توقيف الاعتقاد بما كليا على فهم المغزى والمضمون، لا سيما حين تكون ذات طابع غيبي) (٢).

قلت: هذا أمر عجيب! وهو كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ كيف يكون الواقع وشأن الناس في دينهم أمرا غيبيا، كيف تقام هذه الحجة بهذا الإمام؟! ثم كيف يقارن مسائل غيبية بمسائل متعلقة بمصالح الناس، هذا من أفسد أنواع القياس والمقارنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) كمال الدين (ص: ٢٨٨) بحار الأنوار (٢٧/٣٨).

<sup>(</sup>٢) أصل الشيعة وأصولها، محمد الحسى آل كاشف الغطاء (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) منطق الإمامة الضرورة الواقعية والنص، الدكتور/ زهير بيطار (ص:٢٦٢).

والحقيقة أن جوابهم بهذا السبب، هو حيدة عن الإلزام، كما وقع من النصارى في عقيدة التثليث؛ حينما أُلزموا، قالوا: إنها (سر غامض) (١)، ونشأ ما يسمى بالأسرار السبعة (٢).

السبب الثامن: عدم توفر العدد المطلوب من الأنصار، والعُدة.

ويسميه بعضهم التكامل الصناعي والجيش الثوري العالمي (٣).

لكن هذا يخالف الروايات عندهم من جهتين:

الأولى: أن بعض الروايات عندهم تذكر أن المهدي سيخرج ومعه عدد أهل بدر (ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا)<sup>(٤)</sup> فكيف يكون الانتظار من أجل توفر العدد المطلوب، والمسألة في هذه الروايات محسومة؟!

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، د. يوسف الكلّام (ص:٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) وهي: [۱] سر المعمّودية-مفتاح الدخول إلى النصرانية-، وسر الميرون-زيت-، [۲] سر الاعتراف والكفّارة-يأتي بعد الأوليين، فيعترف أمام كاهن الكنيسة-، [۳] سر التناول القربان (العشاء الرباني، خبز ولحم من أكله فقد أكل لحم المسيح ودمه هذا عند الكاثوليك، أما غيرهم هو رمز لما حل بالمسيح، وهو يحضر روحيا)، [۳] سر مسحة المرضى أو سر الزيت أو سر الزيت المقدس، [٤] سر الزواج- بزعمه لا يصح إلا عن طريق الكنيسة ولا يتم الطلاق إلا بها-[٥] سر الكهنوت-يعبد الله بواسطة الكاهن وله حق المغفرة للخطايا-.

فالخلاصة أنهم زعموا أن العقيدة عموما هي طقوس هي حارسة للعقيدة الغامضة، أي لا بد أن تترجم إلى ممارسة عملية؛ لكي تنسى ولا تنحرف-بزعمهم-ينظر: الكنيسة وأسرارها السبعة، جمال الدين شرقاوي (ص:٩٣- وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإلهيات (٢/٤٥ - ١٥٣) وينظر: شمس خلف سحاب(ص: ٧٤-٨٠).

<sup>(</sup>٤) جاء فيها بالنص: (وله ...رجال مسومة يجمع الله عز وجل من أقاصي البلدان على عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وحلاهم وكناهم كرارون مجدون في طاعته...) كمال الدين (ص:٢٦٨) الوافي، الفيض الكاشاني وحلاهم وكناهم كرارون مجدون في طاعته...)

الثاني: أن بعض الروايات الأخرى تذكر أنه إذا ظهر المهدي ينادى بالأموات من أصحابه ويخيّرون في اتباعه، فعن المفضل بن عمر قال: ذكرنا القائم-عليه السلام- ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد الله -عليه السلام-: ((إذا قام أتى المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا! إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم)) (١) بل سيخرج أقوام من أمم سابقة ينصرون المهدي، ومنهم أصحاب الكهف(٢).

وأمام هذه الروايات من هاتين الجهتين، يكون لا معنى لقولهم أن سبب غيبة المهدي هو انتظار العدد المطلوب من الأنصار؛ لأن المسألة محسومة في كلا الأمرين، ومقدرة. فإذا كان العدد محدد -كما هو في الروايات الأولى -أو مختار يخرجون من قبورهم -كما هو في الروايات الثانية، فما الفائدة من الانتظار؟!.

السبب التاسع: استيفاء جميع الأمم ملكها، وأن دولة - المهدي الغائب - هي آخر الأمم.

وذكروا رواية عن الباقر أنه قال: (إن دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا؛ لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله -تعالى-: ﴿ وَٱلْعَاقِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُنَّقِينَ ﴾ {الأعراف: ١٢٨ } (٣).

ويزعم أحد المعاصرين منهم، وهو (ماهر آل شبر) أن الإمام غاب؛ لكي تنتهي تلك الدول التي أعطيت مطلق الحرية فيما تعتقد، فهي تختار الطريق الذي تريد في

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) اونص الرواية: ((فيبعث الله الفتية من كهفهم ، مع كلبهم ، منهم رجل يقال له : مليخا، وآخر خملاها ، وهما الشاهدان المسلمان للقائم عليه السلام)). بحار الأنوار(٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٣) الغيبة للطوسي (ص٤٧٦) الإرشاد للمفيد (٣٨٥/٢) بحار الأنوار (٣٣٢/٥٢)،

سلوكها في الحياة، وتتحمل أعباءه، وهذا يستمر إلى أن يخرج المهدي، فإذا خرج ليس خيار سوى اتباعه، شاءت أم أبت.

ثم يفسر قوله -تعالى-: ﴿ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعُ وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ ثُمُ عَفُونَ يَعْمُونَ لَهُ ويرجعون يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران من الآية: ٨٣] بأن المراد هو المهدي. أي: يسلمون له ويرجعون إليه؟! (١).

والأصل في قوله رواية مختلقة عن الباقر، جاء فيها: (إذا قام القائم حكم بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وآمنت به السبل، وأخرجت الأرض بركاتها، ورد كل حق إلى أهله، ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الاسلام ويعترفوا بالإيمان، أما سمعت الله -عز وجل- يقول : ﴿ وَلَدُ اَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوَعَا وَكَرُهَا ﴾ وحكم في الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وسلم...)(٢).

وهذا التفسير مخالف لتفسير جميع المسلمين، وهو مخالف لسياق الآية نفسه، فالضمير عائد على الله، قال-تعالى-: ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَتِ فَالضَمير عائد على الله، قال-تعالى-: ﴿ أَفَعَ يُرْجَعُونَ كَاللَّهِ يَرْجَعُونَ كَاللَّهِ لَا تَحْتَمَلُ وَالْأَيْهِ لا تَحْتَمَلُ التَّاوِيل (٣).

السبب العاشر: الانتفاع من نوره والاستضاءة به.

ويروون حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه سئل وقيل له: يا رسول الله فهل يقع لشيعته-المهدي- الانتفاع به في غيبته؟ فقال - صلى الله عليه وسلم-: أي

<sup>(</sup>١) وينظر لنص كلامه في كتابه: شمس خلف السحاب(ص:٦٨)

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للمفيد(٣٨٤/٢) روضة الواعظين، الفتال النيسابوري(ص:٢٦٥) بحار الأنوار(٢٥/٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) بل بعض تفاسير الشيعة أنفسهم لم تقل بقولهم المنحرف هذا ومنهم الطبرسي في مجمع البيان، فقد ذكر خمسة أقوال في تفسيرها ولم يذكر أن المراد هو المهدي. ينظر: مجمع البيان(٢/٩٥٦-٢٠).

والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب)) (١).

وقد تأول أحد شراح الحديث بأن المراد بالانتفاع هنا رواة الحديث عن المهدي (٢)، وهذا ليس بجواب؛ لأن الإمام عندهم له العصمة، وعلم الغيب، فهل انتقلت لرواة الحديث؟!

فما الفائدة من خصائص الإمام إذن؟ فإذن المقصود ليس الانتفاع به في وقت الغيبة.

ثم من جهة أخرى لماذا لم يصحح الأحاديث المنقولة عنه، وخاصة أن الكليني عاصر فترة النواب الأربعة؟!

إذن فما وجه الانتفاع المذكور؟! أقول إن الشيعة أنفسهم لم ينتفعوا بدليل افتراقهم المستمر إلى هذه اللحظة؟! فكيف بغيرهم؟!.

السبب الحادي عشر: أن تكتمل النفوس وتتهذب ولتصل إلى قبول فكرة المصلح – المهدي –.

وقالوا هذا يكون بأمور؛ منها:

الأول: تكامل العقول، أي: يكون عند الناس رغبة بقبول المهدي، حيث يقول أحدهم: (إن الحكومة العالمية للإمام المهدي-عليه السلام-لا تتحقق بالحروب، والنيران، والتدمير الشامل للأعداء، وإنما تتحقق برغبة الناس إليها، وتأييدهم لها؛ لتكامل عقولهم ومعرفتهم)(٣)، ويذكر رواية عن أبي جعفر الباقر، وفيها قال: ((إذا قام

<sup>(</sup>١) كمال الدين (ص:٥٠) كفاية الأثر، الخزاز القمي (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح العروة الوثقى، الخوئي (ص٩).

<sup>(</sup>٣) الإلهيات، حسن العاملي (٢/٤).

قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم)) (1)، يكون ذلك حينما تنتهي كل الآراء والأطروحات، وتخضع للتجربة؛ حتى إذا ما فشلت كلها، واتضح عجز جميع المدارس الأخرى، وحصل اليأس، حينئذ لا يبقى أمام البشرية إلا القبول بالأطروحة الإسلامية التي سيأتي بها المهدي (1).

فمن خلال كلامهم يظهر أن البشرية سيقبلون بالمهدي بطوعهم بعد نضج عقولهم وفشل الأفكار السابقة، أي: لن يكون بالعنف والقوة... ولا شك هذا يخالف الروايات الكثيرة التي سبق ذكر بعضها من أن المهدي جاء بالسيف والانتقام، وأيضا يخالف شراح هذه الرواية ومنهم المازندراني حيث قال: (والمراد بجمع عقولهم رفع الانتشار والاختلاف بينهم وجمعهم على دين الحق، وبكمال أحلامهم كمال عقل كلِّ واحد واحد، بحيث ينقاد له القوّة الشهويّة والغضبيّة، ويحصل فضيلة العدل في جوهر البدن، والأمر ان يتحقّقان في عهد صاحبنا عليه السلام ؛ لأنّه إذ خرج ينفخ الرُّوح في الإسلام، ويدعو إلى الله بالسيف، فمن أبي قتله، ومن نازع قهره، حتى رفع المذاهب من الأرض فلا يبقى في وجهها إلاّ دين الحقّ، فيملأها عدلا وأمناً وايماناً، كما ملئت ظلماً وجوراً وطغياناً) (٣).

أما الأمر الثاني: بانتشار العلوم والمعارف المختلفة التي هي في تكامل يوما بعد يوم (٤).

فلا أدري ما المقصود بالعلوم؟!

هل هي الشرعية؟!

<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب العقل والجهل (ص: ٢٥) كمال الدين (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) ینظر: شمس خلف سحاب(ص: ۲۸).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول الكافي (ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تساؤلات عقدية، على شقير-شيعي معاصر-(ص:١٨٩).

أم العلوم الدنيوية؟!

فإن كانت الشرعية فهذا مخالف لصريح القرآن الكريم في قوله-تعالى-: ﴿ ٱلْيَوْمَ الْحَرِيمُ فِي قوله-تعالى-: ﴿ ٱلْيَوْمَ الْحَدَّ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]

وإن كان القصد العلوم الدنيوية، وأُرجح أنه يقصدها (١) فلا أدري ما علاقة ذلك بالمهدي وغيبته أو خروجه؟! بل مقتضى العقل المجرد رفض ذلك.

المطلب الثالث: أسباب حقيقية.

أولا: أسباب مرتبطة بعقيدة الإمامة.

تقدم الكلام عن شيء من عقيدتهم في الإمامة، وهنا في هذا المطلب سيكون الكلام عن علاقة الإمامة بالغيبة، بما يوضح التناقض في دينهم، وهذا يظهر في كون أن الإمام من أهم وظائفه: إقامة العدل، وهداية الناس، والنظر في شؤونهم، وهذا يتوقف على وجوده، ولكن هذا لم يتحقق مع غيبته.

## هذا إذا علمنا أنهم قرروا أمورا؛ منها:

الأول: أنه لا يجوز أن تخلو الأرض من إمام، ولا تقوم الحجة إلا بالإمام. حيث ينقل الكليني رواية عن أبي عبد الله أنه قال: (لو كان الناس رجلين؛ لكان أحدهما الإمام، وقال: إن آخر من يموت الإمام؛ لئلا يحتج أحد على الله -عزَّ وجلَّ-أنه تركه

<sup>(</sup>۱) لأن هذا الظاهر من كلامه حيث يقول: (فربما يكون الغرض من تأخر ظهوره هو رجاء حصول هذا الرقي والكمال ببركة العلوم والمعارف المختلفة التي هي في تكامل يوما بعد يوم) المصدر نفسه. ويؤكد ذلك أن شيعي أن حسن العاملي قد صرح بأن المقصود التكامل الصناعي، ينظر لذلك في كتابه الإلهيات(١٥٣/٤).

بغير حجة لله عليه) (١). بل جعلوا الأئمة هم أركان الأرض أن تميد بهم، والحجة على من فوق الأرض وتحت الثرى (٢).

الثاني: أن الإمامة لا بد أن تكون في معصوم من آل البيت؛ لأن الإمامة عندهم استمرار لوظائف الرسالة (٣).

الثالث: أنه لا يهلك عالم-الإمام-إلا خلفه من أهله من عَلِمَ مثل عِلْمه (٤). الرابع: الإمام إذا مات لا يغسله إلا الإمام الذي يليه، وهو أكبر أولاده (٥).

فكانت النتيجة لا بد من وجود إمام، فقالوا: بعقيدة الغيبة وأن الإمام الثاني عشر لم يمت.

هذا باحتصار وإلا هذه المسألة قد تطول في تحليلها ونقاشها ونقدها.

ثانيا: أسباب متعلقة بمكاسب مادية.

لقد ابتكر الشيعة فكرة الغيبة للإمام لأسباب كثيرة، من أهمها الحصول على ما يدفع ويؤدى للإمام من أخماس وزكاة، وهذا الأمر معلوم، ومشاهد؛ لأن النائب عن الإمام له ما للإمام، وهذا عندهم في رواياتهم، منها: أن أبا الحسن، قال: (العمري أحد النواب الأربعة - ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون ... وأن أبا علي سأل أبا محمد -عليه السلام - عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان

<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب (الحجة)، باب (أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة) (١/١٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، كتاب (الحجة)، باب (أن الأئمة هم أركان الأرض) (٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإلهيات، العاملي(١١٦/٤) بحث حول الإمامة (حوار مع السيد كمال الحيدري) جواد علي كسار(ص:١٢٥-١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافي، كتاب (الحجة)، باب (أن الأئمة هم أركان الأرض) (٨٩/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق، كتاب الحجة، باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة(١٠٠٣) (١٧٧/١).

وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك) (١).

فالأموال تصل إليهم ويستحوذون عليها باسم المهدي، ويؤكد ذلك أن شخصية المهدي هذه لا وجود لها في الأصل بل مفتعلة - كما سيأتي في إبطال الغيبة قريبا - ومن أسباب ذلك الحصول على المال.

ثم على الرغم من انتهاء فترة الغيبة بإعلان السفير الرابع وهو "السمريّ"(٢) بسبب كثرة النزاع بينهم وكثرة من ادعى البابوية، إلا أن شيوخ الشيعة -فيما بعد- لم تقتنع بالإعلان عن الانقطاع التام عن المنتظر، وكثرت الدعاوى عندهم في الاتصال بالمنتظر، ولقائه والأخذ عنه (٣).

يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء (١٣٧٣هـ) - في كلامه عن السهام التي يجب دفعها إلى الإمام-: (وهذه السهام يجب دفعها إلى الإمام إن كان ظاهرا، وإلى نائبه في حفظ الشريعة وسِدانة الملة) (٤)

ويقول الشيعي (آقا بزرگ الطهراني) (١٣٨٩هـ) -في كلامه عن فترة الغيبة الكبرى-: (ومن خصائص هذا الدور انتقال الزعامة من الأئمة إلى العلماء والفقهاء بأمر من الإمام المنتظر - عج - عند بداية الغيبة الكبرى، كما يدل على ذلك

<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه (ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذا الخطاب الموجه إلى علي السمري في (ص٢٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أصول مذهب الشيعة، د. ناصر القفاري (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) أصل الشيعة وأصولها، محمد الحسين آل كاشف الغطاء (ص١٨٠).

التوقيع المشهور: ((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)) (١)،

# فكان العلماء هم المرجع الوحيد لحل المشاكل التي كانت) $^{(1)}$ .

مما يؤكد أن الدافع من النيابة هو أخذ مال الإمام أن الشيعة الواقفة (٢) جعلوا موسى الكاظم هو القائم المهدي، وأنه لم يمت، وهذا التصرف جعل منافسيهم من الشيعة الآخرين يبيّنوا الحقيقة والسبب وراء قولهم هذا، فقط نقل الطوسي رواية (أنه لما مات أبو إبراهيم-موسى الكاظم-كان نوابه ووكلاؤه عندهم المال الكثير؛ وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، طمعا في الأموال)(٤).

<sup>(</sup>١) الغيبة للطوسي(١٩١) الاحتجاج للطبرسي(٢٨٣/).

<sup>(</sup>٢) توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد، آقا بزرگ الطهراني(ص:٢٤).

<sup>(</sup>٣) وهم فرق من الشيعة أوقفت الإمام على موسى الكاظم، ولم تجعلها لولده من بعده، لكن اختلفوا في أمره، فمنهم من قال بأنه لم يمت وأنه هو المهدي القائم الغائب وسيعود. وطائفة قالت: بأنه مات ورجع بعد موته، وهو مختفي وأنه يأمر وينهى، وأصحابه يأتونه، وطائفة قالت بأنه مات وأنه مثل عيسى بن مريم سيرجع في وقت قيامه، وقال بعضهم: إنه رفع إلى الله وسيرجع. ينظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) ومضمون هذه الرواية أن يونس بن عبد الرحمن -من أتباع علي بن موسى الرضا-زعم أن الواقفة حاولوا أن يرشوه بالمال ولكنه رفض، ثم ذكر أسماءهم وما عندهم من المال، ونص الرواية: (عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو إبراهيم عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، طمعا في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار. فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام-ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه، فبعثا إلي وقالا ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار، وقالا [لي]: كف فأبيت ، وقلت لهما : إنا روينا عن الصادقين- عليهم السلام- أنهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب نور الايمان " وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال ، فناصباني وأضمرا لي العداوة). الغيسة للطوسي (ص: ٢٤).

وهذا كما معروف عند العوام والناس أن السرّاق كثيرًا ما يُفتضح أمرهم عند الخصومة، وهذا بعينه ما قع مع هؤلاء الدجاجلة.

د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني

كذلك الأشخاص الذين ادعو البابوية وأنهم على صلة بالإمام المهدي كان قصدهم تحصيل المال، كما كان من محمد بن نصير (مؤسس النصيرية) (١).

الشاهد أن هذا لا يحتاج إلى مزيد إثبات، فالحال والواقع الذي نعيشه عند مراجع الشيعة المعاصرين خير دليل وبرهان، فالأموال والخمس تدفع إليهم، ولسان حالهم يقول لا عجل الله فرَج المهدي، لأنه سيقطع المال الذي يأتيهم، ولكن في الوقت نفسه هم يحتاجون إليه؛ ولذلك هم يدعون ليلا ونهارا (اللهم عجل فرجه) خداعا للسذَّج من عوام الشيعة المساكين.

#### ثالثا: أسباب مرتبطة بالسياسة.

من الأسباب الحقيقية في دعوى غيبة الإمام عند الشيعة الإمامية تطلعاتهم السياسية ورغبتهم في إنشاء دولة مستقلة عن المسلمين، وهذا السبب لا ينفصل عن السبب السابق المتعلق بالمال، ولكن قديما وفي بداياتهم لما خابت آمالهم، ولم يتحقق لهم ذلك، انتقلوا إلى جانب نفسى يساعد في إخراجهم من حيبت الأمل واليأس الذي تمكن منهم بسبب عدم قيام دولة لهم، فكانت عقيدة غيبة الإمام ورجعته هي الرجاء والدواء لهم، يعدون أتباعهم ويمتّونهم بأن الأمر سيكون في النهاية لهم، وهذا ما يلاحظ بعد وفاة كل إمام (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الخطوط العريضة، محب الدين الخطيب (ص:٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول مذهب الشيعة، د. ناصر القفاري (٢/ ١٠٠٩).

رابعا: أسباب خارجية لها جذور بأديان ونحل سابقة.

كما هو معلوم أن أصحاب النحل والأهواء والمذاهب المتطرفة غالبا ما تتستر بما هو معظّم ومحبوب، وليس عند المسلمين أعظم شرفا ونسبا من آل البيت؛ ولهذا كان الجسر له فكرة التشيع، فمن ورائها يحققون أهدافهم، فانضم إلى ركب التشيع أصناف من الملاحدة وأصحاب المذاهب والنحل المنحرفة، وبقية معهم عقائدهم الموروثة.

فالباحث إذا نظر إلى عقيدة الشيعة الإمامية في المهدي والغيبة يجد أنها ترجع إلى أصول مجوسية، وخاصة أن الشّيعة أكثرهم من الفرس، والفرس من أديانهم المجوسيّة، والمجوس تدّعي أنّ لهم منتظرًا حيًّا باقيًا مهديًّا، وهذا مطابق لجوهر المذهب الاثني عشري(۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق (٢/ ١٠١١).

## المبحث الرابع إبطال عقيدة الغيبة

تقدم أثناء عرض أقوال الشيعة الإمامية الرد على جزئيات كثيرة متعلقة بالغيبة، وهنا في هذا المبحث سيكون الرد الجمل بما يبطل هذه العقيدة الخرافية، وقد رأيت أن يكون الرد عبر النقاط الآتية:

### أولا: عدم وجود المهدي الغائب يبطل عقيدة الغيبة.

وهذا يثبت عبر دلائل كثيرة من كتب الشيعة أنفسهم، منها:

١-جاء في الكافي وغيره رواية تثبت أن الحسن العسكري ليس له ولد، وجاء فيها بعد أن وصل الخبر إلى السلطان بمرض الحسن العسكري أنه (أمر المتطببين-الأطباء-بلزوم داره، وبعث إلى قاضى القضاة فأحضره مجلسه، وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهار، فلم يزالوا هناك حتى توفى -عليه السلام - فصارت (سر من رأى) ضجة واحدة، وبعث السلطان إلى داره من فتشها، وفتش حجرها، وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده، وجاؤوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن، فذكر بعضهن أن هناك جارية بما حمل فجعلت في حجرة ووكل بما (نحرير) الخادم وأصحابه ونسوة معهم، ثم أخذوا بعد ذلك في تميئته، وعطلت الأسواق، وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى جنازته، فكانت (سر من رأى) يومئذ شبيها بالقيامة، فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه، فلما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه، فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والمعدلين، وقال: هذا (الحسن بن على بن محمد بن الرضا) مات حتف أنفه على فراشه، حضره من حضره من حدم أمير المؤمنين، وثقاته فلان وفلان، ومن القضاة فلان وفلان، ومن المتطبين فلان وفلان، ثم غطى وجهه، وأمر بحمله، فحمل من وسط داره، ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه، فلما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل عنهن، قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي...) (۱).

فهذه الرواية تثبت كيف تم التحقق من عدم وجود الولد للحسن العسكري، ولذلك ذكر بعض علماء الفرق والمقالات من الشيعة أنفسهم: كالنوبختي أن الشيعة اختلفوا بعد وفاة الحسن العسكري إلى أربع عشرة فرقة تقريبا، فمنهم من قال إن الحسن لم يمت، ومنهم من قال إنه مات ثم عاش وهو القائم، ومنهم من قال إن المهدي أحوه جعفر إلخ<sup>(۲)</sup>.

وفي هذه الرواية وغيرها تؤكد أن جعفرا أخو الحسن العسكري يؤكد أنه مات ولم يكن له ولد<sup>(٣)</sup>.

٢- ثبت أيضا من كتب الشيعة ما يشير إلى أن ميراث الحسن تم تقسيمه، وانه أوصى لجدة المهدي<sup>(٤)</sup>.

وأمام هذه الروايات يأتي الطوسي بعد أن نقلها فيحاول ردها بحجة أن جعفرا ليس بمعصوم (٥)، وهذا تناقض؛ إذ كيف لا يقبل قوله ثم يقبل دعوى عثمان بن سعيد

<sup>(</sup>١) الكافي للكليني (ص:٥٠٦) مرآة العقول للمجلسي (١٤٣/٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص:١٠١-١١)

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه الروايات في كتاب: الغيبة للطوسي(ص:١٠٦-١٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الغيبة للطوسي (ص: ٢٣٠) كمال الدين للصدوق (ص: ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الغيبة للطوسي (ص:٢٢٢).

في إثبات الولد وأنه هو الباب، وهو غير معصوم؟!

كيف يكذب أخو الإمام الحسن وهو من آل البيت، وكبيرهم، ويصدق رجل غريب أجنبي متهم ليس من أهل البيت؟!.

فالأصل مع جعفر أسرته وأبناء عم الحسن والجمع الذين شهدوا حال الحسن واستوثقوا منه، وأما من جاء بخلاف هذا الحال المعروف والمشاهد، فإنه صاحب دعوى يحتاج إلى بيّنه هذا أولا، وثانيا هو مع ذلك متهم في دعواه لأنه سعى من أجل قبض المال، وأخذ الجاه باسم البابية(١).

٣-القصة التي ذكروها في حمل أم المهدي تدل على أن هذا المهدي لا وجود له؛ إذ تقول رواياتهم أنه لم يظهر على أمه أثر الحمل، بل حتى ليلة ولادتها لم تعلم بأمر حملها<sup>(٢)</sup>. وهذه القصة المنسوجة في نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة للتخلص مما ثبت حتى لدى الشيعة من قيام جعفر (أخي الحسن العسكري) بحبس نساء الحسن وإمائه -بعد وفاة الحسن -لاستبرائهن حتى ثبت للقاضي والسلطان براءة أرحامهن من الحمل، وتم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن.

ثانيا: كثرة الاختلافات والتناقضات والمغالطات في كتب الشيعة حول المهدي. نلحظ أن عقيدة المهدي في كتب الشيعة هي من نسخ الخيال والخرافة، أكّد ذلك كثرة التناقضات فيها والاختلافات، ويمكن إجمال ذلك على النحو الآتي:

١ - في تاريخ ولادته.

٢ - كيفية ولادته.

<sup>(</sup>١) ينظر: أصول مذهب الشيعة، د. ناصر القفاري (١٠٩١/٢) ١٠٩٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: كمال الدين (ص: ۳۸۹-۳۹).

٣- بعض الروايات تذكر أن ولادته كانت بشكل سري في حين هناك روايات تذكر أنهم أعلنوا ذلك.

- ٤ تحديد تاريخ ولادته.
  - ٥ في تحديد عمره.
- ٦- الاختلاف في تحديد اسم أمه: (جارية نرجس) أو (سوسن) أو (صقيل) أو (خمط) أو (ريحانة) أو (مليكة) أو حرة ليست أمه اسمه: (مريم بنت زيد العلوية).
  - V- في طريقة نموه هل هي خارقة للعادة أم  $W^{(1)}$ .
    - ۸- في طريقة خروجه<sup>(۲)</sup>.

9-قصة اقتران الحسن العسكري والد المهدي-بزعمهم-كان عن دراية بالغيب المستور، وبكل شيء يتعلق بالجارية التي اقترن بها واتضح أنها -بزعمهم-أنها (مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم) ثم إنها وقعت في أسر المسلمين، واختارت اسم (نرجس) إخفاءً لحقيقتها، ثم طلبها من مالكها ألا يبعها إلا لمن ترضاه وهو الذي يحمل المواصفات التي أوحي إليه بها في المنام، ثم تلتقي بعد ذلك بالحسن ولا تجد غرابة في لقائه؛ لأنها تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام، فيزف لها البشرى بولد يملك الدنيا شرقًا وغربًا ويملأ الأرض قسطًا وعدلاً ".

١٠- الاختلاف في مكان وجود المهدي، وأقوالهم على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسائل الاعتقاد عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء مصادرهم الحديثية، د. محمد زكريا النَّداف(٢/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مقطع في اليوتيوب بعنوان: (السيد كمال الحيدري: لا أعتقد بما يقوله الشيعة في ظهور المهدي) تم نشره في تاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م. ضمن درس بعنوان تعارض الأدلة(١٨٧) تاريخ الزيارة وفتح المقطع والاطلاع: (٢٩/٢/٢٩هـ).

<sup>(</sup>٣) ينظر لتفاصيل هذه القصة الخرافية: كمال الدين وتمام النعمة (ص:٣٨٤-٣٨٩) وينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، د. ناصر القفاري(٢/ ٢٠٠)

- -أنه في سامراء، في سرداب دار أبيه مختف وهذا الأشهر من أقوالهم (١).
  - -أنه مختف في المدينة المنورة<sup>(٢)</sup>.
    - -أنه مختف بمكة المكرمة<sup>(٣)</sup>.
- -أنه بذي طوى (٤) وهو مكان قريب من مكة، ففي بعض الروايات أنه (ينزل منها في عدة أهل بدر-ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا-حتى يسند ظهره إلى الحجر الأسود ويهز الراية الغالبة) (٥).
  - -وبعضهم قال: إنه في اليمن بواد يسمى شمروخ<sup>(۱)</sup>.
    - -إنه بالطائف $^{(\vee)}$ .

۱۱-هناك الاختلاف بماذا سيحكم، فبعض الروايات تقول إن سيحكم بكتاب الله وبما دعا به النبي-صلى الله عليه وسلم-وبعضها بقضاء داود، وبعضها أنه له حق التشريع والتحريم والتحليل، وبعضها أنه سيحكم بين أهل الكتاب بكتابهم (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: الغيبة(ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر نفسه (ص:٢٥٧) (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه (ص:٢٥٧) (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير العياشي(٢/٥٦) الغيبة، النعماني (١٨٥/١) دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري الطبري الشيعي-(٣٣٩) مؤسسة البعثة -قم، ط الأولى: ١٤١٣هـ. إلزام الناصب في إثبات الحجة القائم، الحائري(١/٥٩) كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ص:٢١٥) مكتبة نينوى الحديثة، طهران، ط الثانية: ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٥) الغيبة، النعماني(١/٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ص:٢١٤) الغيبة للمحقق السيد أسد الله بن محمد باقر الموسوي الشفتي (١/١٤) مؤسسة العروة الوثقى، ط الأولى: ١٤٢٨هـ.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الروايات العقدية في المهدي، وليد بن صالح باصمد(ص:٥٢٥) (٥٠٥-١٥).

17-في بعض رواياتهم مغالطات للقرآن صريحة حدا، منها: زعمهم أن المهدي سيكون في النجف ومعه أربعة آلاف من الملائكة بقدر عدد الملائكة الذين نزلوا في بدر ؟! وهذا مخالف لقوله-تعالى-: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ بدر ؟! وهذا مخالف لقوله-تعالى-: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ بدر ؟! وهذا مخالف لقوله-تعالى-: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ بدر ؟! وهذا مخالف لقوله-تعالى-: ﴿ إِلاَنفال: ٩] (١). وكل هذه الخلافات دليل على بطلان تلك الدعوى(١).

### ثالثا: عقيدة الغيبة تبطل عقيدة الإمامة:

وهي في الحقيقة تناقض عقيدة الإمامة؛ لأنهم قالوا بضرورة عدم خلو الأرض من الحجة والإمام؟!

لكن في الواقع لا وجود لها؟!

فعندهم إشكالات كبيرة جدا استمرت إلى هذه الأيام، يمكن طرحها عبر الأسئلة الآتية:

- كيف يغيب الإمام رغم حاجة الأمة له؟
  - -لماذا لم يقم بإنابة غيره؟
    - -ما الفائدة من غيابه؟
  - -ماذا استفادة الأمة من غيبته؟
- -إذا كان سبب الغياب الخوف من القتل من حكام غير إمامية فهناك دول شيعية ظهرت فلماذا لم يظهر؟

هذا وقد وقعوا في حيرة كبيرة واضطراب خلال مدة الغيبة الكبرى، يمكن أن تتضح إجمالا عبر ذكر المراحل التي مرّوا بها، وهي على النحو الآتي:

<sup>(</sup>۱) ينظر للاستزادة حول نقد رواياتهم في المهدي: رسالة دكتوراه بعنوان: (الروايات العقدية في المهدي، وليد بن صالح باصمد(ص:٥٢٥) جامعة أم القرى-قسم العقيدة- وينظر لكامل الرسالة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/ ٥٠٥).

المرحلة الأولى: تُسمى التقية والانتظار، من القرن الرابع إلى القرن العاشر الهجري، خلال هذه المرحلة لم يكن للفقه السياسي عمومًا أي اهتمام سوى الفقه الفردي الخاص.

المرحلة الثانية: تسمى مرحلة النيابة الملكية، وهي مقدِّمة لظهور نظرية ولاية الفقيه، وبداية ذلك من ظهور الدولة الصفوية في إيران. وتبع ظهور هذه النظرية حدوث انقسام داخل صفوف الشيعة في مسألة الإمامة (١).

المرحلة الرابعة: نظرية ولاية الفقيه (٢): وظهر أيضًا فيها نزاع منذ بدايتها إلى حين تطبيق الخميني لها حيث ضمنها في دستور دولة إيران، وبهذا يكون قد أغلق باب الاجتهاد في هذه النظرية بقوة السلطان، لكن لا زال الخلاف قائما إلى هذه الساعة. وهذه النظرية ستبقى محلًا للاجتهاد، ومحاولة للالتفاف على أصل الغيبة والانتظار،

<sup>(</sup>۱) حيث حدث انقسام بينهم إلى إخبارية وأصولية، بل الانقسام حصل بين الأصولين أنفسهم مؤخرًا منذ أن فرض الخميني فكرة ولاية الفقيه، وهو مستمر، وظهر في الانتخابات ٢٠٠٩م في إيران واستمر ولا زال حتى كتاب هذا البحث في عام ١٤٣٩ه. ينظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ص٣٥، حدائق الأحزان ص٢١٤-١٨١، مقابلة جرت مع الحسن بني الصدر (أول رئيس بعد الثورة) في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ (١٨/صفر/١٤٣٠ه الموافق ١٤/فبراير/٢٠٠٩م) العدد (١١٠٣٦)، مقتطفات من مذكرات منتظري (٢) إعداد: عدنان أبو زيد من موقع إيلاف www.elaph.com، جريدة الأخبار عدد ٢١/كانون الأول/ ٢٠٠٩م، مقال بعنوان (منتظري يفضح إيران حيًا وميتًا، لعصام زيدان من مفكرة الإسلام (٤/محرم/ ٢٠٠١ه) من موقع البينة WWW.albainah.net من مفكرة الإسلام (٤/محرم/ ١٣٤١ه) حريدة السياسة الإلكترونية في تاريخ ٣/١/١٣هـ، بعنوان:(خامنئي يقتل منتظري ويسير في جنازته) جريدة السياسة الإلكترونية في تاريخ ٣/١/١١هـ،

<sup>(</sup>٢) ولاية الفقيه تعني (قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي والإمام المنتظر في زمن غيبته في جميع واجباته، وله ماله عدا الأمر بالجهاد الابتدائي مع الخلاف في صلاحيات ولاية الفقيه عندهم) ينظر: عوائد الأيام، المحقق النراقي (ص٣٦:) الحكومة الإسلامية، الخميني (ص٥١) ولاية الفقيه عند الشيعة الاثني عشرية وموقف الإسلام منها، الدكتور: أحمد سيد أحمد على (ص٣٦).

فكيف يزعمون بأنها أصل الأصول (١٠). وقد أدرك هذا الاختلاف والتناقض بعض مفكري الشيعة أنفسهم (٢) بل بعضهم أنكر فكر المهدي برمتها (٣)، وبعضهم نقد تلك الأحاديث محاولا تصحيح المذهب (٤) ولا تخلو فكرة المهدي وغيبته هذه من نقد عند كل من سعى للتصحيح (٥).

كل هذا يدل دلالة واضحة على أثر هذه العقيدة الفاسدة، ومن جهة يؤكد كذبها وعدم صحتها؛ لأنهم قد جعلوا مسألة الإمامة أعظم الأصول، ومع ذلك في الواقع

<sup>(</sup>۱) ينظر: الغيبة، الطوسي(١/٣٧) الرسائل العشر بعنوان: (الديمقراطية، للكاتب: طراد حمادة، في جريدة الأخبار عدد الجمعة (١٣) حزيران للطوسي(ص:١٦) وتطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، أحمد الكاتب(ص:٢٠٥) أصول مذهب الشيعة، د. ناصر القفاري (٣/٦٠٤)، وولاية الفقيه عند الشيعة، د. أحمد علي (ص:١٣٤-١٤)، وتطور الفكر السياسي الشيعي (ص:٢٠٦٠). النستور الإيراني في ميزان الإسلام، د. حافظ موسى عامر(٢٩/٢،١٠٥) الصراع بين الأخباريين والأصوليين، أحمد قوشتي عبد الرحيم (ص:٣٥ وما بعدها). وبحث بعنوان: النظام السياسي الإيراني الخماسي الأضلاع: مراكز الثقل ونقاط الضعف للدكتور/ مدحت أحمد حماد (ص:٧٧-٩١). ضمن الشبكة العنكبوتية: [مقال ٢٠٠٨م من موقع الجريدة في الشبكة العنكبوتية: [سماله العنكبوتية: [سماله العنكبوتية: www.al-akhbar.com].

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، أحمد الكاتب (٣٣ اوما بعدها).

<sup>(</sup>٣) كأمثال أحمد الكسروي، ينظر لكتابه التشيع والشيعة (ص:١٢٣).

<sup>(</sup>٤) كأمثال أية الله البرقعي أبو الفضل ينظر: كتابه (كسر الصنم) -نقض كتاب أصول الكافي-(ص:٢٥٢- ٢٨٢) وأحمد القبانجي في كتابه تهذيب أحاديث الشيعة.

<sup>(</sup>٥) ينظر للاستزادة حول مسألة التصحيح عند الإمامية: أعلام التصحيح والاعتدال-مناهجهم وآراؤهم-، خالد بن محمد البديوي (٦٣ وما بعدها) الاتجاه الإصلاحي في الفكر الشيعي في العصر الحديث، د. عبد التواب محمد عثمان (ص: ١٩١ وما بعدها) ظاهرة التصحيح في مذهب الإمامية الاثني عشرية، د. خالد القرني (ص: ١١ وما بعدها).

ليس له وجود، وإن وجد فليس له صبغة الثبات والاستقرار، وليس خاليًا من التناقضات-كما اتضح معنا-، بل ليس صالحا للتطبيق في محله.

### كذلك إبطال عقيدة الإمامة إبطال للغيبة.

ويتضح ذلك بذكر بعض المواقف لأئمة الشيعة التي تبطل عقيدتهم في الإمامة والعصمة، منها: عشرة مواقف لعلى-رضى الله عنه-وهي على النحو الآتي:

١-بايع أبا بكر-رضى الله عنهما-.

٢-صلى خلف أبي بكر طوال حياته.

٣-تزوج من سبي أبي بكر، وعندهم كل عمل يعمله أبو بكر باطل.

٤ - اعترف على - رضى الله عنه - بصحة بيعة الخلفاء الثلاثة (١١).

٥-بايع عمر وصلى خلفه.

٦-كان وزيرا له ومن أهل مشورته، منها أنه أشار بعدم الذهاب مع الجيش إلى
 فارس-كما في نهج البلاغة-.

٧-زوج بنته لعمر.

٨-سمى أولاده الثلاثة بأسماء الخلفاء الثلاثة.

٩ - قبل الدخول في أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر.

١٠- بايع عثمان وصلى خلفه.

<sup>(</sup>۱) كما جاء في نهج البلاغة، حيث قال: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماكان ذلك لله رضى، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه...) نهج البلاغة (٧/٣).

هذه عشرة مواقف عملها علي-رضي الله عنه- فما الجواب عليها؟ وأضيف إليها موقف ابنه الحسن-رضي الله عنهما- حينما تنازل لمعاوية -رضي الله عنه- فإن قالوا بأنها تقية، فهذا باطل وقدح في الحسن، إذ كيف تكون تقيّة وقد بايعه أكثر المسلمين ومعه شجعان العرب: كقيس بن سعد بن عبادة-رضي الله عنهما-وجيش جرار يقوده ويأتمر بأمره.

وأخيرا كيف يرضى الإمام الثامن عندهم، وهو علي بن موسى الرضا بأن يكون وليا للعهد بعد المأمون الخليفة العباسي؛ لأن المأمون عندهم مغتصب للخلافة، وقبول ولايته كفر عندهم (١). وهناك الكثير من التساؤلات، وهي تبطل عقيدة الإمامة وإذا المحدمت انهدم كله.

## رابعا: وقوع الشك من الشيعة أنفسهم في المهدي وفترة غيبته يبطلها:

وهذا الشك كان سببا في تأليف الصدوق (٣٨١ه) لكتابه كمال الدين، حيث يقول واصفا حال الشيعة: (إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا: أنى لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا -صلوات الله عليه- رجعت إلى نيسابور وأقمت بحا، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم-عليه السلام الشبهة-وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقائيس) (٢).

وقد تقدم كلام النوبختي في وصف حال الشيعة بعد موت الحسن العسكري، وكيف نشأة طائفة الوقفية التي انقسمت أيضا إلى أربع عشرة فرقة تقريبا، كلها لا تثبت إمامة الثاني عشر (المهدي) (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: حوارات عقلية مع الطائفة الشيعية الأثنى عشرية في الأصول، أ.د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي (ص:٥٦-٥٩).

<sup>(</sup>٢) كمال الدين (ص: ٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فرق الشيعة للنوبختي (ص:١٠١-١١٤).

وهذا لم ينقله فقد النوبختي بل نقله غيره ومنهم الطوسي في كتابه الغيبة (١٠). وهذه الحيرة – أيضا – ينقلها ابن بابويه القمي (٩ ٣٢ه) حيث يقول: (ورأيت كثيرا ممن صح عقده، وثبتت على دين الله وطأته، وظهرت في الله خشيته، قد أحادته الغيبة، وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة، وأفكرته الأخبار المختلفة، والآثار

الواردة، فجمعت أخبارا تكشف الحيرة وتجسم النعمة وتنبئ عن العدد، وتؤنس من وحشة طول الأمد) (٢).

ويقول النعماني: (فإنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع، المنتمية إلى نبيها محمد-صلى الله عليه وسلم - ثمن يقول بالإمامة التي جعلها الله برحمته دين الحق....-قد تفرقت كلمها، وتشعبت مذاهبها، واستهانت بفرائض الله- عز وجل-، وخفت إلى محارم الله-تعال- فطال بعضها علوا، وانخفض بعضها تقصيرا، وشكوا جميعا إلا القليل في إمام زماهم، وولي أمرهم، وحجة ربهم التي اختارها بعلمه) (۳).

وفي إثبات هذه الحيرة من كلامهم يطول به المقام، لكن القصد غثبات بطلان الغيبة بهذا الشك، ولا انسى أن أغلب من ألف في الغيبة وإثباتها من علماء الشيعة كان بهدف تثبيت الشيعة من هذه الحيرة، وهذا يؤكد أن روايات الغيبة مخترعة ومكذوبة (3)، وهذا يثبت بطلان الغيبة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الغيبة للطوسي (ص:١١٨-٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) الإمامة والتبصرة (ص:٩).

<sup>(</sup>٣) الغيبة للنعماني (ص:٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر للاستزادة حول نقد نصوص وروايات الشيعة حول الغيبة: رسالة دكتوراه بعنوان: (الروايات العقدية في المهدي، وليد بن صالح باصمد، جامعة أم القرى-قسم العقيدة-وينظر لكامل الرسالة نفسها، وينظر: رسالة ماجستير بعنوان عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية وبيان بطلانها، علي عبد الخالق السعدون(ص: ٢١٤-٥٦) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### الخاتمة والنتائج

وبعد أن يستر الله لي إتمام هذا البحث، أضع في خاتمته النتائج الآتية:

١-لا تخلو عقيدة من عقائدهم من تناقضات كثيرة، وهذا ما لفت نظري في هذا البحث.

٢-الغيبة يعنون بها غيبة الإمام الثاني عشر بعد ولادته، ويعتقدون أنه ما زال حيا، يرى الناس لكنه لا يُرى، ومع ذلك هو يتأثر لما يجري لهم، ويعتقدون أنه سيرجع ويقيم العدل.

٣-الغيبة عند الشيعة الإمامية غيبتان صغرى وكبرى.

٤ - هناك علاقة ما بين التقية والغيبة؛ لأنهم ربطوا التقية بخروج الإمام؛ وذلك لأنهم قرروا أن التقية مستمرة إلى أن يخرج الإمام، ولأن هذه العقيدة وعقيدة البداءاستخدمها الرافضة من أجل إخفاء كذبهم.

٥ - قولهم بعقيدة البداء ينفي عقيدة العصمة والإمامة عند الشيعة.

٦-هناك العلاقة بين أسرار الحروف وحساب الجمل وعقيدة الغيبة اتضحت عبر
 تطبيقاتهم وادعائهم تاريخ خروج المهدي بحساب الجمّل.

٧-هناك مسالك ثلاثة للشيعة في توجيه إشكالية غياب الإمام، وهي:

مسلك: يجعل الغيبة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، ولا تنكشف إلا بعد ظهور الإمام.

مسلك: يكابر ويتكلف في إيجاد الأسباب-كما سيأتى-.

مسلك: متناقض يدعى وجود الإمام وجودا حقيقيا مع إقراره بغيبته.

٨-هناك أسباب وهمية يذكرها الشيعة؛ ومنها: أن الإمام كان خائفا، أو من قبيل الامتحان والتمحيص للشيعة، وقد جمعتها من كلامهم ووصلت إلى أحد عشر سببا.

٩ - هناك أسباب حقيقية جعلت الشيعة يقولون بالغيبة وفي نفس الأمر هي تبيّن بطلان الغيبة. وهي على النحو الآتي:

- أسباب مرتبطة بعقيدة الإمامة.
- أسباب متعلقة بمكاسب مادية.
  - أسباب مرتبطة بالسياسة.
- أسباب خارجية لها جذور بأديان ونحل سابقة.
- ٠١-اتضح خرافة غيبة المهدي، وأنه لا وجود له، بدلالة الروايات عندهم التي تثبت أنه لم يولد، وأنه وقع عندهم شك في أمره.

هذا باختصار، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه.

## فهرس المصادر والمراجع

- ۱- أئمتنا سيرة الاثني عشر، على محمد على دخيل، دار المرتضى، لبنان، بيروت، طالخامسة عشرة: ١٤٢٥ه.
- ٢- أبجد العلوم للشيخ / صديق بن حسن القنوجي دار ابن حزم ـ بيروت، ط: الأولى:
  ٢٠٠٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
- ٣- آداب عصر الغيبة، الشيخ حسين كوراني دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، بدون تاريخ طبع.
- ٤- الاتجاه الإصلاحي في الفكر الشيعي في العصر الحديث، د. عبدالتواب محمد عثمان، دار الصفوة، ط الأولى: ١٤٣٥هـ-٢٠١٤م.
- ٥- الإرشاد، الشيخ المفيد(١٣٤ه) تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت-لبنان، الطبعة الثانية: ١٤١٤ ١٩٩٣م.
- ٦- أسس السيميائية، دانيال تشاندلِر، ترجمة: د. طلال وهبه مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت -لبنان، الطبعة الأولى: ٢٠٠٨م.
- ٧- أصل الشيعة وأصولها -مقارنة مع المذاهب الأربعة -الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء، تحقيق ومقارنة العلامة محمد جعفر شمس الدين، ترجمة الأستاذ حسن إسماعيل، دار الأضواء، بيروت، لبنان، ط الثالثة: ٢٤٢٤هـ.
- ٨- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية -عرض ونقد -، د. ناصر بن عبد
  الله بن على القفاري، دار الرضا، الجيزة، الطبعة الثالثة: ١٤١٨ هـ.
- 9- **الاحتجاج**، الشيخ الطبرسي (٤٨ هه) تحقيق: تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر -النجف، الطبعة: ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.
- ١٠ الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ الصدوق(٣٨١ه) تحقيق: عصام عبد السيد،
  مدار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع−بيروت─لبنان، ط الثانية: ٤١٤١هـ٩٩٣م.

- 1 ۱ أعلام التصحيح والاعتدال مناهجهم وآراؤهم –، خالد بن محمد البديوي، ط الأولى: ١٤٢٧ه.
- 17 الإمامة والرد على الرافضة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٤٣٠ه) تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة / السعودية، ط الثالثة: ١٤١٥هـ -١٩٩٤م.
- ۱۳- **الإمامة والتبصرة**، على ابن بابويه القمي (۳۲۹هـ) تحقيق وطباعة: مدرسة الإمام المهدي (ع) -قم، الطبعة الأولى: ۱٤٠٤هـ-۱۳٦٣ش.
- 12 الأمالي، الشيخ الطوسي(٢٦٠هـ) مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع قم، إيران، ط الأولى: ١٤١٤هـ.
  - 0 ١ الإمام المهدي، السيد علي الحسيني الميلاني، مركز الأبحاث العقائدية، -قم-إيران الطبعة الأولى: ١٤٢٠ه.
- 17- الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري(١١١٢هـ) قدم له وعلق عليه: محمد علي القاضي الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، ط الأولى: ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م.
- ۱۷ الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، السيد حسن مكي العاملي، الأميرة للطباعة، بيروت، لبنان، ط السابعة: ۱٤۲۷هـ.
- ۱۸ بحار الأنوار، العلامة الجالسي(۱۱۱۱ه) تحقيق: محمد الباقر البهبودي، مؤسسة الوفاء -بيروت لبنان، الطبعة: الثانية المصححة، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.
- 19 بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ (الصفار) (٢٩٠ه) تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوجه باغي، مطبعة الأحمدي طهران، منشورات الأعلمي طهران، ط: ١٤٠٤ه.

- · ٢ بحث حول الإمامة (حوار مع السيد كمال الحيدري) جواد علي كسار، دار فراقد، ط السابعة: ١٤٢٦هـ.
- 17- بذل المجهود في إثبات مشابحة الرافضة لليهود، عبد الله الجميلي، دار الإمام أحمد، القاهرة، ط الأولى: ١٤٣٦ه-٢٠١م. -بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (٧٢٨هـ)، تحقيق: د. موسى سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم ـ ط الأولى: ١٤٠٨ه.
- 77- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر (المتوفى: ٤٧١هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب— لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- 77- التشيع والشيعة مما ألفه أحمد الكسروي (٢٦ ٩٤ م) راجعه وحقق نصوصه وعلق عليه: ناصر بن عبد الله القفاري، سلمان بن فهد العودة، دار الرضا، ط الثانية: ٤٣١هـ.
- ٢٤ التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد الجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي.
  مكتبة الصديق ـ الطائف، ط: الأولى ٤١٤ هـ ٩٩٤م.
- ٥٧- تقذيب الأحكام، الشيخ الطوسي (٢٠هـ) تحقيق: تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان، مطبعة: خورشيد، دار الكتب الإسلامية طهران، الطبعة الثالثة: ١٣٦٤ ش.
- ٢٦ تعذيب أحاديث الشيعة، أحمد القبانجي، منشورات الجمل، بيروت بغداد، ط الأولى: ٢٠٠٩م.
- ٢٧ توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في أحكام الإمامة ونكاح المتعة، أحمد حارس سحيمي، دار السلام، مصر، القاهرة، ط الثانية: ٢٩ ١ ٨ه.
- ٢٨ توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد، آقا بزرگ الطهراني(١٣٨٩ه) تحقيق:
  محمد على الأنصاري، مطبعة الخيام قم، إيران، الطبعة: (١٤٠١ه).

- 9 ٢ الجرح والتعديل عند الشيعة الإمامية عرض ونقد (دراسة تطبيقية على ابن طاهر الحلي وأبي القاسم الخوئي) معد بن راشد الشفا، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، ط الأولى: ١٤٢٩ه.
- ٣٠ الحدائق الناضرة، المحقق البحراني(١١٨٦ه) تحقيق: محمد تقي الإيرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، بدون تاريخ طبع.
- ٣١ خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي (١٣٢٠ه) تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، الطبعة الأولى: محرم ٢١٦١هـ، ستارة قم مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث –قم –إيران.
- ٣٢- الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، عب الدين بن أبي الفتح بن عبد القادر بن صالح بن عبد الرحيم بن محمد الخطيب (١٣٨٩هـ) تقديم: محمد نصيف، دار طيبة، الرياض، بدون تاريخ طبع.
- ٣٣ حق اليقين في معرفة أصول الدين، السيد عبد الله شبر، أنوار الهدى، إيران، قم، ط: ١٤٢٦هـ-٢٠٠٦م.
- ٣٤- الرد على الرافضة أو القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر -رسالة في الرد على علامة الشيعة في وقته ابن مطهر الحلي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (٨١٧ه) تحقيق وتعليق: عبد العزيز بن صالح المحمود الشافعي، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، مصر، ط الأولى: ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م.
- 07- الرسائل العشر، الشيخ الطوسي (٢٦٠هـ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران، بدون تاريخ طبع.
- ٣٦ روضة الواعظين، الفتال النيسابوري(٨٠٥ه) منشورات الشريف الرضي -قم، إيران، بدون تاريخ طبع.

- ٣٧- السنة النبوية بين أهل السنة والشيعة الإمامية (مدخل ومقارنة)د. عدنان محمد زرزور، دار الأعلام، الأردن-عمان، ط الأولى: ١٤٢٩ه.
- ٣٨- السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة، أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (المتوفى: ١٣٤٦هـ) تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة، ط الأولى: ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨م.
- ٣٩- شرح أصول الكافي، لمولى محمد المازنراني، تحقيق: علي عاشور، دار احياء التراث العربي -بيروت-لبنان الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.
- ٤ شرح العروة الوثقى التقليد (موسوعة الإمام الخوئي) (ت٢١٤١هـ) الطبعة الثانية:
  ٢٦ ١ه-٥٠٠٥م مؤسسة إحياء آثار الأمام الخوئي.
- 13- شمس خلف السحاب (بحث في غيبة الإمام المهدي) ماهر آل شبر، ط الأولى: 81-11م.
- 13- الشيعة والسنة، إحسان إلهي ظهير الباكستاني (المتوفى: ١٤٠٧هـ)، إدارة ترجمان السنة، لاهور -باكستان، ط الثالثة: ١٣٩٦هـ ١٩٧٩م.
- ٤٣ الشيعة والتشيع -فرق وتاريخ، إحسان إلهي ظهير الباكستاني (١٤٠٧هـ)، إدارة ترجمان السنة، لاهور باكستان، ط العاشرة: ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- 23- الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب الشيعي (أصوله وأبعاده) د. أحمد قوشتي عبد الرحيم، تكوين للدراسات والأبحاث، ط الثانية: ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م.
- 6 ٤ ظاهرة التصحيح في مذهب الإمامية الاثني عشرية، د. حالد القرني، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية، الرياض، ط الأولى: ١٤٣٥ه.
- 23 عقيدة الغيبة عند الإمامية الاثني عشرية وبيان بطلانها، علي عبد الخالق السعدون، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام ١٤٣٧ ١٤٣٨هـ.

- ٤٧ علوم الحديث بين أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية، د. سرداردميرل، دار الكتب العلمية، بيروت، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ط الأولى: ١٤٣٤هـ.
- 24 علل الشرائع، الشيخ الصدوق(٢٨٣ه) تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم الطبعة: ١٣٨٥هـ-١٩٦٦م، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها-النجف الأشرف.
- 9 ٤ عوائد الأيام، أحمد النراقي (٢٤٤ه) مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، ط الأولى: ١٤١٧هـ، مكتب الإعلام الإسلامي.
- ٠٥- عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق(٣٨١ه) تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ حسين الأعلمي، ط: ٤٠٤ هـ-١٩٨٤م، مطابع مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان.
- ١٥- الغيبة، ابن أبي زينب النعماني(١٠٨ه) تحقيق: فارس حسون كريم، الطبعة الأولى: ١٥- الغيبة، دار: مهر قم، أنوار الهدى.
- 07 الغيبة، الطوسي ( ٢٦هـ) تحقيق: عباد الله الطهراني، على أحمد ناصح، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط الثالثة: ١٤٢٥ه.
- ٥٣ الغيبة، الطوسي (٢٠٠ه)، مكتبة الآداب الشرقية، العراق، النحف، العراق، ط الأولى.
- ٥٥ فرق الشيعة للنوبختي، تحقيق/السيد صادق آل بحر العلوم، المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع ٩٠ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر
- ٥٥- فرق الشيعة، الحسن بن موسى النوبختي (٣١٠هـ)، دار الأضواء بيروت ـ ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

- ٥٦ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي (٤٣٨ هـ) المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، حدة، ط الرابعة: ٢٢٢ هـ ٢٠٠١م.
- ٥٧ الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (٣٢٩هـ) تحقيق: على أكبر الغفاري، ط الخامسة: 1٣٦٣ ش، حيدري، دار الكتب الإسلامية طهران.
- ٥٨ الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (٣٢٩هـ) مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، إيران، قم، ط: ٢٨٨ اهـ.
- 90- كتاب الغيبة في الإمام الثاني عشر القائم الحجة، السيد أسد الله بن محمد بن باقر الموسوي الشفتي (٢٦٠ه) تحقيق: السيد مهدي الشفتي، مؤسسة العروة الوثقى، ط الأولى: ٢٠٠٧م.
- ٦- (كسر الصنم) نقض كتاب أصول الكافي، أية الله البرقعي أبو الفضل، ترجمة عبد الرحيم ملا زاده البلوشي، ط دار البيارق، ط الثانية: (٢١١هـ).
- 71- كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار، النوري الطبرسي، تقديم: على الحسيني الميلاني، مكتبة نينوى الحديثة، طهران، ط الثانية: (٤٠٠).
- 77- كشف الغمة في معرفة الأئمة، على بن أبي الفتح الإربلي(٣٦٩ه) دار الأضواء، بيروت— لبنان، بدون تاريخ طبع.
- 77- كفاية الأثر، الخزاز القمي (ت٠٠٠ه) تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي، ط: (٢٠١هـ) المطبعة: الخيام قم، انتشارات بيدار.
- 37- كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق (٣٨١ه) تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، سنة الطبع: ١٤٠٥ه. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.

٥٦- عجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (القرن السادس) تخريج وإخراج: إبراهيم شمس الدين، منشورات بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى: ١٤٢٨ه.

د. طارق بن سعيد بن عبد الله القحطاني

- 77- مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله في الرد على الشيعة الإمامية، الشيخ محمد مال الله الخالدي(٢٣-١٤هـ) إشراف: علي بن عبد الله العمّاري، دار المنتقى، ط الأولى: ٣٣٣ هـ.
- 77- **محاضرات في الاعتقادات**، السيد علي الحسيني الميلاني، مركز الأبحاث العقائدية عمران، ط الأولى: ٢٤ ه.
- 7. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، العلامة المجلسي (١١١١ه) قدّم له: السيّد مرتضى العسكري-إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرّسولي، الطبعة الثانية ٤٠٤هـ ١٣٦٣ ش، خورشيد، دار الكتب الإسلامية.
- 79 مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني(١١٠٧ه) تحقيق: لجنة التحقيق برئاسة الشيخ عباد الله الطهراني الميانجي، مؤسسة المعارف الإسلامية -قم-إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٦ه.
- ٧٠ المزار، الشيخ المفيد (١٣٤ه) تحقيق: السيد محمد باقر الأبطحي، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت لبنان، ط الثانية ٤١٤١هـ ١٩٩٣م.
- ٧١- المستجاد من الإرشاد، العلامة الحلي(٢٦٦هـ) طبعة: مكتب آية الله العظمى المرعشى النجفي قم،١٤٠٦هـ.
- ٧٢- منطق الإمامة الضرورة الواقعية والنص، د. زهير بيطار، دار الهادي، بيروت، لبنان، ط الأولى: ١٤٢٦هـ.

- ٧٧- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة: ٤٢٤هـ.
- ٤٧- نظرة شمولية في مهدي الأمم، حسن حبيب سرور، الأميرة، بيروت، لبنان، ط الأولى: ٢٠٠٨هـ ١٤٢٨.
- ٥٧- **موجز دائرة معارف الغيبة**، إعداد وتأليف: مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، النجف، العراق، ط الأولى: ١٤٢٧هـ.
- ٧٦- **موقف الاسلام من السحر**، حياة باأخضر، دار المحتمع-المملكة العربية السعودية ط الأولى: ١٤١٥ه.
  - ٧٧- ن**فج البلاغة**، منسوب للإمام علي(٤٠هـ) تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده الطبعة الأولى: (٤١٢هـ -١٣٧٠ ش) النهضة —، دار الذخائر -قم —إيران.
- الوافي، الفيض الكاشاني(١٠٩١ه) تحقيق: عني بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياء الدين الحسيني «العلامة» الأصفهاني، مكتبة الامام أمير المؤمنين على العامة أصفهان، الطبعة الأولى: ٢٠٦ه.
- ٧٨- وسائل الشيعة، الحر العاملي(١٠٤ه) تحقيق: الشيخ محمد الرازي، تعليق: الشيخ أبي الحسن الشعراني، دار إحياء التراث العربي-بيروت-لبنان، بدون تاريخ طباعة.
- 9٧- ولاية الفقيه عند الشيعة الاثني عشرية وموقف الإسلام منها، د. أحمد سيد أحمد علي، إشراف الأستاذ الدكتور. محمد إبراهيم الجيوشي، مكتبة الإمام البخاري، مصر، الإسماعيلية، ط الأولى: ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.